

الإدارة العامة لإحياء التراث الإسلامي

# شرح طيبة النشر في القراءات العشر للنويري

تحقيق وتعليق السيد / عبد الفتاح سليمان أبو سنة السيد / عبد الفتاح سليمان أبو سنة (وروجع بإشراف لجنة إحياء التراث بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ) حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للأزهر الشريف

مراجعة

الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار عضو اللجنة الأستاذ الدكتور محمد ههدى علام مقرر لجنة إحياء النراث الإسلامى بمجمع البحوث الإسلامية

الأستاذ الدكتور عمد شمس الدين إبراهيم عصد اللجنة العامة لشتدن اللجنة العامة الأمد

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1998 / 1998 م

|                                        | ٠. |   |           |    |      |      |      |
|----------------------------------------|----|---|-----------|----|------|------|------|
| 4.0                                    | ÷. |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
| ************************************** |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        | 1. |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      | -    |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           | 14 |      |      |      |
|                                        | 1. |   |           |    |      |      | <br> |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      | •    |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    | \$ 9 | A 15 |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    | * |           |    |      |      |      |
| 0.9                                    |    |   |           | ** |      | •    |      |
|                                        |    |   | A lace of |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           | ,  |      |      |      |
| ;                                      |    |   |           |    |      |      |      |
|                                        |    |   |           | ÷  |      |      |      |
| ,                                      |    |   |           |    |      |      |      |

# سورة الأحقاف وأختيها(١)

#### وهما القتال والفتح :

### سورة الأحقاف

مكية وهى ثلاثون وأربع في غير الكوفي وخمس فيها وتقدم «لينذر الذين ١٠٨٠

ص: وَحُسْناً إِحْسَاناً (كَفَا) وَفَصْلُ فِي فِصَالُ (ظ)بْيٌ نَتَقَبَّلُ يَا (صَ)فِي (كَ)هُفّ (سَمَا) مَعْ نَتَجَاوَزْ وَاضْمُمّا أَحْسَنُ رَفْعُهُمْ وَ (نَ)لْ (حَقُّ) (لَ)مَا س : أى قرأ مدلول مكا كوفيون « بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً » بهمزة مكسورة وإسكان الحاء وفتح السين وألف () مصدر ، على حد : « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً » أى يحسن إليهم إحسانا وعليه الرسم الكوفى ، والباقون بضم الحاء وإسكان السين بلا ألف مفعول به () على تقدير حذف موصوف ومضاف على حد « حُسْناً حَمَلَتْهُ » أى أن يأتي أمراً ذا حسن .

<sup>(</sup>١) ز ، س : سورة الأحقاف مكية ...

<sup>(</sup>٢) ع : لينذر من كان حيًّا في آخر يس

<sup>(</sup>٣) ليست في ز ، س

وبالأصل: قرأ ذوكافكفاالكوفيون، وهو خطأ من الناسخ فإن « الكاف » رمز لابن عامر وهو من الرموز الحرفية أما « كفا » فهى رمز كلمى دال على الكوفيين وهم : عاصم وحمزة والكسائى وخلف ( ارجع إلى اللوحة الإرشادية فى الجزء الأول لتهتدى بها فى معرفة الرموز)

<sup>(</sup>٤) س: وألف بعدها مصدر

<sup>(</sup>٥) ليست في ز

وقرأ ذوظاظبا يعقوب « وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ » بفتح الفاء وإسكان الصاد وحذف الألف مصدر فصل ، والباقون بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها ، مصدر فاصل مثل قاتل(١) والإعراب واحد .

وقرأ ذوصاد صفا أبو بكر وكاف كهف ابن عامر وسما المدنيان والبصريان وابن كثير « يُتَقَبَّلُ عَنْهُمْ وَيُتَجَاوَزُ » بياء مضمومة أولهما « وأحْسَنُ » بالرفع بإسنادهما إلى ضمير الرب تعالى ثم بناؤهما للمفعول فضم أولهما على قياسه ؛ وأسند الأول لفظا إلى أحسن ورفعه ، والثانى إلى الجار والمجرور (٢) فقدر ، والباقون بنون مفتوحة فيهما وأحسن بالنصب على إسنادهما للمتكلم العظيم وبناؤهما للفاعل ففتح أولهما على قياسه ، ونصب الأول مفعولا به ( ورفع الثانى عليهما ) (٣) على حد « وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ »(٤) .

تتمة : تقدم « أُفّ »،[ بالإسراء ](<sup>(٥)</sup> و « أَتَعِدَانِنِي » بالإدغام وقوله :

<sup>(</sup>۱) ز: قابل (۲) لست في ز.

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س ما وضع بين القوسين .

<sup>(</sup>٤) ز، س: ووصينا الإنسان بوالديه .

<sup>(</sup> ٥ ) الأصل : تقدم « أف لكما » بالكهف وهو خطأ من الناسخ والصواب أنها بنفس السورة المترجم لها وهي سورة الأحقاف ، ولما قال المصنف : تقدم « أف » آثرت شطب كلمة « لكما » ووضعت سورة « الإسراء » بين حاصرتين بدل سورة « الكهف » وكما أوردتها نسختا ز ، س وقد ورد في كلمة « أف » القراءات التالية :

المدنيان وحفص: بكسر الفاء منونة .

ابن كثير وابن عامر ويعقوب : بفتح الفاء من غير تنونين .

الباقون : بكسر الفاء من غير تنوين .

وأما قول المصنف ﴿ أَتَعِدَانِنِي أَنْ ﴾ بالإدغام فقراءتها كما يلي :

قرأ هشام بإدغام النون الأولى في الثانية فينطق بنون مشددة مكسورة ويمد مدا لازما لالتقاء الساكنين

باقى القراء بنونين خفيفتين . أ هـ المحقق .

« نَلْ حَقٌّ لَمَا » يتعلق بقوله :

ص: خُلْفٌ نُوَفِّهُمُ الْيَاوَتُسرَى لِلْغَيْبِ ضُمَّ بَعْدَهُ ارْفَعْ (ظَ) لَهَرَا

ش: أى قرأ ذو نون نل (آخر البيت )(١) عاصم وحق البصريان وابن كثير ولام لما هشام لكن من(٢) طريق الحلوانى « وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعمَّالَهُمْ » بالياء لإسناده إلى ضمير اسم الله تعالى فى قوله « إنَّ وْعَدْ الله حَقٌّ » والباقون بالنون ، ووافقهم الداجونى عن هشام لإسناده إلى المتكلم العظيم التفاتا .

وقرأ ذو ظا ظهر يعقوب ونص وفتى (٣) أول الثانى عاصم وحمزة وحلف ( لَأَيْرَى » بياء الغيب وضمها ورفع « مَسَاكِنُهُمْ »(٤) لا ينظر المار ثم بنى للمفعول فضم أوله ورفع مساكنهم والباقون بتاء الخطاب وفتحها [ ونصب مساكنهم بالإسناد إلى المخاطب وفتح أوله ](٥) .

<sup>(</sup>١) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٢) ز، س: في رواية الحلواني ,

<sup>(</sup> ٣ ) ز : ونص فتا أول التالى وس : ونص فتا أول الثاني .

<sup>(</sup>٤، ٥) ليس في ز ما بين القوسين ـ

على قياسه أى لا تبصر يا(١) ناظرًا ( أو يا من لو مررت بها )(٢) ونصب مساكنهم مفعوله .

تتمة : تقدم « يقدر » ليعقوب

وفيها(٣) من ياءات الإضافة أربعة(١)

« أوزعني أن » فتحها البزي والأزرق (إني أخاف، فتحها المدنيان وابن

كثير وأبو عمرو . ﴿ وَلَكُنِّي أَرَاكُم ﴾ فتحها المدنيان وأبو عمرو ،/والبزى

« أَتعدانني أن » فتحها المدنيان وابن كثير .

<sup>. (</sup>١) س: لا يبصر ناظر (٢) ما بين القوسين ليس فى ز (٣) ز، س: فيها (٤) ز، س: أربع

#### سورة القتال

[ سيدنا ومولانا محمد عليسلم ]

ثلاثون(١) وثمان كوفي وتسع حجازي ودمشقي وأربعون حمصي .

ص:... وَقَاتُلُوا ضُمَّ اكْسِر وَاقْصُرْ عُلاَ (حِماً) وآسِن اقْصُر (دُ)مْ آنِفاً خُلْفٌ (هُـ) لِمَا وَالْحَضْرِ مَي تَقَطُّعُوا كَتَفْعَلُوا أَمْلَى اضْمُم ش: أي قرأ ذوعين علاً ٢) حفص وحما البصريان ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا ﴾ بضم القاف وكسر التاء بالألف ( ... )(٢) على أن أصله والذين قتلهم الكفار ثم بني للمفعول فارتفع المنصوب فالإحبار عن [ المفعولين ](٤) كلهم أو بعضهم كقتلوا وقاتلوا أي المقتولين(°) في سبيل الله لا يضيع سعيهم سيهديهم طريق الجنة ويحسن حالهم فيها ويطيبها لهم(١) ويعرفهم(٧) منازلهم فيها(^) ، والباقون بفتح القاف والتاء(٩) وألف بينهما من المفاعلة على المشاركة(١٠) أو الاحتصاص فالإخبار عن المقاتلين .

 <sup>(</sup>١) ز، س: مدنية ثلاثون وثمان ..

<sup>. (</sup>٢) ليست في ع

<sup>(</sup> ٣ ) كلمة « والحرفيان » ليس لها موضع في هذا المكان وليست في ز ، س .

 <sup>(</sup>٤) [ بفاء ] بالأصل : المفعولين .

<sup>(</sup> ٥ ) ع : المقتولين .

<sup>(</sup>٦) ليست في س.

<sup>(</sup> Y ) ز: ويضيرها . . .

<sup>(</sup>٨) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٩) س ، ع : والياء [ بمثناة تحتية ] .

<sup>(</sup>۱۰) ز: والاختصاص.

وقرأ ذو دال دن ابن كثير « غيرأسن » بلا ألف بعد الهمزة صفة مشبهة من أسن الماء تغير ، والباقون بالألف(۱) اسم فاعل من أسن يأسن والرسم واحد واختلف عن ذى هاهدى البزى فى « آنِفًا » فروى الدانى من قراءته على أبى الفتح عن السامرى عن أصحابه عن أبى ربيعة(۲) قصر الهمزة وانفرد بذلك أبو الفتح لأن كل أصحاب السامرى لم يذكروا القصر عن البزى وأصحاب السامرى الذين أخذ عنهم من أصحاب أبى ربيعة هم محمد بن عبد العزيز الصباح وأحمد بن محمد بن المرون بن فل يكونوا رووا القصر فليسوا من ولم يأت عن أحد منهم قصر وعلى تقدير أن يكونوا رووا القصر فليسوا من طريق التيسير فلاوجه لإدخاله (۵) هذا الوجه فيه ولافى الشاطبية ( والتيسير) (۱) نعم روى سبط القصر من طريق النقاش عن أبى ربيعة عن البزى (۷) ورواه ابن موار عن ابن فرح عن البزى ورواه ابن مجاهد عن مطر بن محمد عن البزى

<sup>(</sup>۱) ز ،س: بألف

<sup>(</sup>۲) لیست فی ز ،س

<sup>(</sup>٤، ٣) ليست في ز ،س: بن نصرة وسلامة بن هارون

<sup>(</sup>٥) ز ،س: لإحالة

<sup>(</sup>٦) مابين الحاصرتين من ز ، س

 <sup>(</sup>٧) ز ،س ،ع: عن وبالأصل: وعن البزى وقد حذفت الواو موافقة للنسخ الثلاث ، ولما
 جاء فى ترجمة أبى ربيعة قال ابن الجزرى فى غاية النهاية قلت : وطريقه عن البزى هى التى فى
 الشاطبية والتيسير من طريق النقاش عنه .

طبقات ابن الجزرى ٢ : ٩٩ عدد رتبي ٢٨٤٩

وهى قراءة ابن محيصن ، وروى ابن الحباب وسائر أصحاب البزى عنه المد ، وبذلك قرأ الباقون وكلاهما لغتان بمعنى الساعة وتقدم « عَسِيتُمْ »(١)

وقرأ يعقوب الحضرمى « وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ » بفتح التاء وإسكان القاف وفتح [ الطاء ](٢) الحفيفة ( مضارع قطع )(٣) مثل مرح يمرح ، والباقون بضم التاء(٤) وفتح القاف وكسر الطاء(٥) المشددة

تنمة : تقدم ﴿ إِنْ تُولَيِّتُمْ (١) ﴾ لرويس ثم كمل فقال :

ص: وَاكْسِرْ ( حماً ) وَحَرِّكَ الْيَاءَ (حـ)لاَ إِسْرَارَ فَاكْسِرْ ( صَحِبُ ) يَعْلَمْ وَكِلاَ نَبْلُو بِيَا صِف سَكِّنِ الثَّانِي عَلاَ .....

ش : أى قرأ الثمانية « وَأَمْلَى لَهُمْ » بفتح الهمزة واللام وألف بعدها على البناء للفاعل ، وفتحت اللام لأن وزنه أفعل ، وانقلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح وإسناده إلى ضمير الله تعالى .

<sup>(</sup>١) قوله: تقدم عسيتم أي كسر السين نافع وفتحها غيره .

<sup>(</sup> ٢ ) ز ، س : الطاء خلافا للأصل الذي جاء فيه : وفتح الياء وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup> ٣ ) ليست في ز ، س مابين القوسين .

<sup>(</sup>٤) ز: الياء (تصحيف) والصواب ماجاء بالأصل.

<sup>(</sup>٥) ز: التاء (تصحيف) والصواب ماجاء بالأصل.

 <sup>(</sup>٦) قوله: « توليتم » قرأ رويس بضم التاء والواو وكسر اللام وغيره بفتح التاء والواو اللام.

قال ابن الجزرى في سورة سبأ .

تبينت منع إن توليتم (غ)لا ضمان منع كسسر ....... والمرموز له بالغين هو رويس عن يعقوب الحضرمي ا هـ المحقق .

المتقدم صرفه عن الأقرب وزنته [ قرينة ](١) ، وأملى : أُخَّر ؛ لأن الله تعالى هو مقدر الآجال ، أو إلى ضمير الشيطان لقربه ، وتأويله أملي : وسوس وخيَّل لهم طول الأعمار .

وقرأ حمارًا) البصريان « وَأُمْلِي لهم » بضم الهمزة وكسر اللام وفتح ذو حاحلاً أبو عمرو الياء بعدها وسكنها يعقوب على بنائه للمفعول ، وذلك للعلم بالفاعل أو إنما(٣) باختلاف البنائين إلى اختلاف الضميرين وهو معنى قول أبي عمرو الشيطان لايملي حقيقة ، وبهذا حصَّل الفرق ويحسن الوقف على « لهم » الأولى إن خولف بين الضميرين.

وقرأ(؛) صحب حمزة وعلى وحفص وخلف(٥) ﴿ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ بكسر الهمزة مصدر أسر وهو جنس، والباقون بفتح(١) جمع سرّ الخفيّ.

وقرأ ذو صاد صف أبو بكر « وَلَنْبُلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينُ وَنَبُّلُوَ » .

بياء الغيب في الثلاث على إسنادها إلى ضمير اسم الله تعالى(١) المتقدم في قوله « والله يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ » والباقون بالنون على إسنادها إلى المتكلم العظيم

<sup>(</sup> ١ ) ز ، س : وزنته ، والأصل : ورتبة ومابين الحاصرتين من شرح الجعبرى .

<sup>(</sup>٢) ز، س: ذو حما .

<sup>(</sup>٣) ز، س: أو إيماء .

<sup>(</sup>٤) ز، س: وقرأ ذو صحب حمزة والكسائي وخلف وحفص يعلم .....

<sup>(</sup>٥) ليست في ع.

<sup>(</sup>٦) س: بفتحها .

<sup>(</sup>٧) ليست في ع.

مناسبة لقوله « وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ » وهو المختار لأن المخبر(١) عن نفسه أبلغ خطابا منه عن غيره .

وقرأ ذو غين غلا رويس « ونَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ » وهو الثانى باسكان الواو على أنه مرفوع مستأنف ، والباقون بنصبها بالعطف .

وهذا آخر مسائل القتال .

<sup>(</sup>١) ز: الحبر.

#### سورة الفتــح(١)

#### مدنية(٢) تسع وعشرون آية .

لِيُؤْمِنُوا مَعَ النَّلاَثِ ( دُ ) مُ (حَ) لاَ

ش : وقرأ ذو دال [ دم ](٣) ابن كثير وحاحلا أبو عمرو ﴿ وَلِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَزِّرُوهُ وَيُوَقِّرُوهُ وَيُسَبِّحُوهُ ﴾ . بياء الغيب في الأربعة على أنها مسندة إلى ضمير المؤمنين أو إلى المرسل إليهم المفهوم من أرسلنا ، والباقون بتاء الخطاب على أنها مسندة إلى المخاطبين أي لتؤمنوا أيها الناس والأول المختار لجري الكلام على سنن واحداً) وتقدم ضم ﴿ عَلَيْهُ الله ﴾ لحفص .)(٥) .

ص: نُوْتِيه (يَاغِي) ثُحُز (كَفَا) ضَرًّا فَضُمّ (شَفَا) اقْصُر اكْسِرْ كَلِمَ الله لَهُمْ ش : أى قرأ ذو غين غث رويس وحاحز أبو عمرو وكفا الكوفيون « فسيؤتيه أجراً » بالياء .

( على أنه مسند لضمير اسم الله تعالى ، والباقون بالنون(١) ) على أنه مسند إلى المتكلم العظيم التفاتا ، وقرأ مدلول شفا حمزة وعلى (٧) وخلف

<sup>(</sup>١) ز، س: سورة الفتح

<sup>(</sup> ۲ ) ز ، س وهي تسع وعشرون أية .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س: دم وبالأصل: دن [ بالنون ] وقد صورتها من ز، س

<sup>(</sup>٤) ليست في ز، س:

<sup>(</sup>٥) ليس ف ع . لفظ الجلالة

<sup>(</sup>٦) ليست في س.

 <sup>(</sup>٧) ز، س: والكسائي .

« بِكُمْ (۱) ضُرًا » بضم [ الضاد ] (۲) وهو [ سوء ] (۱) الحال والأذى على حد مابه من ضر ، والباقون بفتحها وهو مصدر ضره على مالا يملك لهم ضرا نص عليهما أبو على أو هما لغتان . بمعنى (٤) وقرأ مفسر (٥) ( لهم » وهو مدلول شفا أيضا ( كَلمَ الله هـ (١) بكسر اللام ( بلا ألف جمع كلمة كثمر وثمرة والباقون بفتح اللام ) (٧) وألف (٨) بعدها اسم للجملة وهو المختار .

ص : مَايَعْمَلُوا (حَهُ) طُ شَطْأَهُ حَرِّكُ ( دَ ) لاَ (مِ) وْ آزَرَ اَفْصُرْ (مَ) اجِداً وَالْخُلْفُ (لَ) لا ش : أى قرأ ذو حا حط أبو عمرو« بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا »<sup>(٩)</sup> بياء الغيب على أنه مسند لضمير « الذين كفروا » مناسبة لطرفيه القريبين ، والباقون بناء الحطاب على أنه مسند إلى المؤمنين المخاطبين مناسبة لطرفيه البعيدين .

وقرأ ذو دال ودلا ابن كثير [ وميم مز ابن ذكوان ](١٠) ﴿ أُخْرَجَ شَطَأَه ﴾ بفتح الطاء ، والباقون بإسكانها وهما لغتان بمعنى كالسمع ، وشطء الزرع فراخه ، وهو سنبل يخرج حول السنبلة الأصلية ، وشطء الشجرة(١١)

<sup>( 1 )</sup> ليست في ز ، س .

<sup>(</sup>٢) الأصل: بضم الدال (تصحيف) ومابين الحاصرتين من ز، س.

<sup>(</sup>٣) جميع النسخ عدا س سواء [ بألف بعد الهمزة ] ومابين الحاصرتين من س .

<sup>(</sup>٤) ز، س: وهما .

<sup>(</sup>٥) ز، س: مفسرهم . (٦) ع: وكلم . (٧) ليست فى ز . (٨) ز، س: فألف .

<sup>(</sup>٩) ز : ﴿ وَكَانَ اللَّهِ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) ز ، س : ابن كثير وميم مز ابن ذكوان أخرج .. ومابين الحاصرتينُ سقطت من الأصل .

<sup>(</sup> ١١ ) ز : الشجر .

أغصانها . وقصر ذو ميم ماجدا ابن ذكوان « فآزره » أى حذف الألف بعد الهمزة واختلف فيه عن ذى لام لاهشام فروى الداجونى عن أصحابه عنه كذلك ، وروى الحلوانى عنه بالمد(١) وبه قرأ الباقون وهما لغتان .

تتمة : تقدم « تَطوُوهم(٢) « والرؤيا » في الهمز المفرد « ورضوان » بآل عمران » « وسوقه » بالنمل(٣) .

<sup>(</sup>١)ز، س: المد.

 <sup>(</sup> ۲ ) تطؤوهم والريا [ بلا همز ] قلت : وقد أبدل السوسي همزه مطلقا ، وأبدل أبو جعفر
مع الإدغام في الحالين يعني وصلا ووقفا ، ولحمزة في الوقف وجهان : الأول كالسوسي والثاني
كأبي جعفر ا هـ المحقق .

<sup>(</sup> ٣ ) قُولُه : « وسوقه » بالنمل يعني قول ابن الجزرى في سورة النمل :

<sup>.....</sup> والسوق ساقيها وسوق اهمز (ز) قا

سؤوق عنه ٠٠.

# ومن سورة الحجرات الى سورة الرحمن عز وجل

[ سورة الحجرات مدنية وهي ثمان عشرة آية ](١)

ص: تَقَدَّمُوا ضُمُّوا اكْسروُا لاَ الْحَضْرَمِي إِخْوَتكُم جَمْعٌ مُثنَّاهُ (ظَ) حِي ش: أَى قرأ يعقوب الحضرمي لاَتَقَدَّمُوا بفتح القاف والدال ، مضارع تقدم اللازم حذفت إحدى تائية تخفيفا ، والباقون بضم التاء وكسر الدال ، مضارع قدم المعدى بالتضعيف .

وقرأ ذو ظاظما(٣) يعقوب ( بَيْنَ إِخُوتَكُمْ ) بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة بعد الواو جمع أخ ، والباقون بفتح الهمزة والخاء وإسكان الياء المثناة تحت تثنية أخ تتمة : تقدم ( تَثَبَّتُوا )(٣) ( بالنساء ) ( وَتَلْمِزُا ) بالتوبة ( وَلَاتَجَسَّسُوا )(4) ( وَلاَ تَنَابَرُوا ) و ( لِتَعَارَفُوا ) في البقرة وَمَيْت(٢) فيها

ص: وَالْحُجُراتِ فَتْحُ ضَمِّ الْجِيمِ ( ثـ)وْ يَأْلِتْكُمُ الْبَصْرِى وَيَعْمَلُونَ ( دَ)وْ
 ش: أى قرأ ذو ثائر (١٦) أبو جعفر « مِنْ وَرَاءِ الحُجَراَتِ » بفتح الجيم ، والباقون بضمها كلاهما جمع حجرة ففيه لغتان . وقرأ البصرى أبو عمرو ويعقوب

<sup>(</sup>۱) ما بین الحاصرتین من ز ،س

<sup>(</sup>۲) ز ،س : ظبا

<sup>(</sup>٣) الأصل: يتسوا والصواب تثبتوا كما جاء في ز ، س

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين ليس في ز

<sup>(</sup>o) ليست في ز ،س وقوله : و« لتعارفوا » في البقرة يعني قول ابن الجزرى :

فِي الْوَصْلِ تَاتَيَمَّمُوا السُّدُدُ تَلْقَفُ تَلَـــةً لأَتَنَازَءُ وا تَعَارَفُ وا إلى قوله :

تناصروا (لـ) ق (هُ) لدُّ وفي الكل اختلف لـه وبعـد كُنْتُـم ظَلْتُـمُ وُصِــفُ

<sup>(</sup>٦) ز : ثرا

« لا يألتكم » بهمزة بعد الياء من :(١) ألت يألُّت كصدق يصدق وجاءت (١): كعلم يعلم وهما في غطفان، والباقون بحذفهما من: لات يليت وهي حجازية وجاء آلت كآمن وألات(٣) كأبان ، وَوَلَتَ كوعد .

وقرأ ذودال دن(²) ابن كثير « بما يعملون » ختم(°) الحجرات بياء الغيب على أنه مسند لضمير المانين مناسبة لقوله تعالى : «يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ (١) أَسْلَمُوا ﴾ والباقون بتاء الخطاب على أنه مسند لضمير المخاطبين ( مناسبة لقوله : « قُلْ لا تَمْنُوا » الآية ) . (Y)

<sup>(</sup>۲) ع: وجاء

<sup>(</sup>٤) ز، س: درا

<sup>(</sup>٦) ليست في ز ، س : أن أسلموا

<sup>(</sup>١) س : لأن

<sup>(</sup>٣) ز، س: ولات كنات

<sup>(</sup>٥) ز، س: آخر

<sup>(</sup>٧) ليست في ز، س

# سورة ق

مكية وهي خمس وأربعون آية . وتقدم «ميتا» بآل عمران، و « بلدة ميتا » بالبقرة .

ص: نَقُولُ يَا (إ) ذُ (صَ عَ أَدْبَارَ كَسَرْ (حِرْمٌ) (فَتَى) ش: أى قرأ ذو همزة (٢) إذ نافع ، وصاد صح أبو بكر « يَوْمَ نَقُولُ (٢) لِجَهنّم » بالياء من الإطلاق على أنه مسند إلى ضمير اسم الله تعالى أو ربنا المتقدمين ( وصفابهما )(٤) والباقون بنون المتكلم العظيم (٥) مناسبة لقوله: « لَذِي وَقَدْ قَدَّمْتُ » « لَذَي وَمَا أَنَا » وَلَدَيْنا » وهو المختار لقرب المناسبة .

وقرأ مدلول حرم ، المدنيان وابن كثير ، وفتى ، حمزة [ وخلف ] (٢) ( وَإِدْبَارَ السُّجُودِ » بكسر الهمزة مصدر أدبر ، مضى ، ونصب على الظرفية (٧) ، أى وقت انقضاء السجود ، والباقون بفتحها جمع دبر لتعدد السجود معنى وهذا آخر مسائل (ق » .

(٣) ز، س: يقول

<sup>(</sup>١) ز، س : سورة ق (٢) ز : ذو همز

<sup>(</sup>٤) ليست في ز، س (٥) ز، س: العطمة

<sup>(</sup>٦) الأصل: وأبو يكر ومايين الحاصرتين من ز، س

<sup>(</sup>٧) ز: الطرفين (تصحيف)

وتقدم « يُنَادِ » فى الوقف (١) ، و « تَشَقَّقُ » فى الفرقان ، وفيها(٢) من ياءات [ الزوائد ثلاث ](٣) « وَعِيدِ » فى الموضعين أثبتهما(٤) وصلاورش ، وفى الحالتين يعقوب « المُنْاَدِ » أثبتها فى الحالتين ابن كثير ويعقوب ، ووصلا المدنيان وأبو عمرو

 <sup>(</sup>١) قوله: ( يناد » ق الوقف أى في باب الوقف على مرسوم الخط في أصول الطبية لابن الجزري رضى الله عنه .

<sup>(</sup> ٢ ) ز ، س : فيها [ بدون واو العطف ]

<sup>(</sup>٣) ز، س: الزوائد ثلاث: وعيد، وبالأصل: ياءات الإضافة، والصواب مايين الحاصرتين وهو من ز، س

<sup>( ؛ )</sup> ز ، س : أثبتها [ بالإفراد ]

#### [ سورة الذريات ع<sup>(۱)</sup>

مِثْلُ ارْفَعُوا ( شَفَا ) (صَ) لدَرُ وقرا مدلول شفا ) (صَ) لدَرُ وقرا مدلول شفا حمزة وعلى (٢) وخلف وصاد صدر أبو بكر « إنه لحق مثل » بالرفع صفة (٢) لحق و لم يتعرف بالإضافة إلى معرفة لإبهامه (٤) و لم يبنوه (٩) على أحد الوجهين عملا بالأصل المؤيد لعدم الوجود وقال الحليل « ما » زائدة أى مؤكدة ، وجمع بين مؤكد ين لاختلاف المؤكدين واللفظين ؛ أو دخلت لئلايوهم أن النطق حق (١) والتقدير لحق مثل نطقكم ، والباقون بالفتح والبناء (٢) على الآخر لسراية عدم التمكن إليه من مضافه ما ، أذ إنه منصوب صفة مصدر رأى حقا نطقكم أوحال المرفوع من لحق لأنه من المصادر التي [ يوصف بها ] (٨)

بَوَا تُبَعَثُ ] ذُرِيَّةَ امْدُدْ(كَ)مْ ( حِمَا ) ﴿ وَكُسْرِ رَفْعِ ِ النَّا (حَـ)لا وَاكْسِرْ دُمَا

<sup>(</sup>١) ز: سورة الذاريات ستون أية مكية ، س: والذاريات

<sup>(</sup>۲) ز،س: والكسائي

<sup>(</sup>٣) ز، س: صفة لحق وهو مرفوع و لم يتعرف .

<sup>(</sup> ٤ ) ز : لإيهامه [ بمثناة تحتية ] خلافا للنسخ التي كتبتها [ بموحدة تحتية ] .

<sup>(</sup>٥) بياض فى زوفى س: ولم يېنە (٦) ليىنت فى ع

<sup>(</sup> Y ) ز ، س : بالبناء .

<sup>(</sup> ٨ ) الأصل : توصف ، وما بين الحاصرتين من شرح الجعبرى ٥ سورة والذرايات ،

أى قرأ ذورارم الكسائى «فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ(۱) » بسكون العين بالأألف وقال أبو على : الصوت الذى يصحب الصاعقة على حد « ومِنْهُمُ(۲) مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيَحةُ » وعليها صريح الرسم والتسعة بكسر العين وألف قبلها ؛ النار النازلة من السماء للعقوبة ، وأكثر ماجاءت(۳) على فاعلة كالواقعة والقارعة ، أو هما لغتان في النار .

تتمة . تقدم « وعيون » « وإبراهام(<sup>1)</sup> » بالبقرة « وقـال سلم(<sup>0</sup>) » بهود .

وقرأ ذو حاحسب أبو عمرو ، وفتى : حمزة وخلف وراض : الكسائى « وقوم نوح » بالجر(١) عطفا(١) على معنى فأخذتهم أى فأهلكناهم وأهلكنا قوم نوح أو على معنى فاخذناه وجنوده فنبذناهم أى أغرقناه(١) وأغرقنا قوم نوح ، أو نصب باذكر مقدرا وهذا آخر مسائل الذاريات .

فيها من ياءات [ الزوائد ](٩) ثلاث : « لَيَعْبُدُونِ » « أَنْ يُطْعِمُونِ » « فَلاَ يَسْتَعْجُلُونِ » أَثْبَهن في الحالين يعقوب .

<sup>(</sup>١) ز، س: الصعقة

<sup>(</sup> ٢ ) ز ، س : فمنهم ( تصحيف ) والصواب ما جاء بالأصل ( انظر العنكبوت : آية ٤٠ )

<sup>(</sup>٣) ز: وأكثرها جاءأن (تصحيف) والصواب ما جاء بالاصل.

<sup>(</sup>٤) ز، س: وإبراهيم

<sup>(</sup>٥) ز، س: سلام

<sup>(</sup>٦) ليست في ز

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س : أغرقناهم

<sup>(</sup>٩) الأصل : فيها من ياءات الإضافة ، والصواب [ الزوائد ] وهو ما أثبته من ز ، س

#### [ سورة والطور ]

مكية : وهى أربعون وسبع حجازى ، وتسع كوفى وشامى ، خلافها آيتان : « والطور » عراق وشامى . « دَعًا » كوفى وشامى

ص: ...... وَأَتُّهُ عُنَا حَسَنْ

[ بِوَاتَّبَعَتْ ](١) ذُرِيّةَ امْدُدْ (ك)ـمْ ( حِمَا )

وَكَسْرُ رَفْع ِ التَّا (حَ)لاَ وَاكْسِرْ (دُ) مَا

ش: وقرأ(۲) ذوحا حسن أبو عمرو ( والذين آمنوا وأتبعناهم ) بقطع الهمزة وتخفيف التاء وإسكانه وإسكان العين ونون وألف ؛ على جعله أفعل معدى بالهمزة من تبع المعدى لواحد فازداد آخر وأسند إلى ضمير اسم الله تعالى على جهة العظمة ، لأنه الفاعل الحقيقى مناسبة ( لزوجناهم » ( وألحقنا » ( وألتناهم » واتصل به مفعوله الأول و وذرياتهم » الأول الثاني وكسرت تاؤها على قياس نصب جمع المؤنث السالم ، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وفتح التاء وتشديدها وفتح العين وتاء مثناة فوق ساكنة مكانها(۳) وزنه افتعل بمعنى الأول ، ومن ثم بقى على تعديته(٤) كاتبعك(٥) واقتضى ذلك سكون فائه فوجب

 <sup>(</sup>١) المتن : « باتبعت ٥ قلت : ولو قال الناظم : بواتبعت ؛ لوافق الحرف القرآنى ، واستقام .
 النظم ، و لم ينكسر الوزن .

<sup>(</sup>٢) ز، س: سورة والطور سبع وأربعون أية مدنية وقرأ ..

<sup>(</sup>٣) ز: فكأنها (تصحيف).

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، س :تعدیه

إدغامها في مثلها ولحقته(۱) تاء التأنيث لإسناده لذرياتهم(۲) لصدور الفعل عنها(۲) ومن ثم رفعت والضمير مفعوله قدم عليه وجوبا لاتصاله.

وقرأ ذو كاف كم ابن عامر وحما البصريان « ذرياتهم بإيمان » بألف قبل التاء على الجمع ، والباقون بحذف الألف والتوحيد لإرادة الجنس .

وقرأ ذو حاحلا أبو عمرو بكسر التاء لأنه منصوب بها ، والباقون [ برفعها ](٤) لأنه فاعل وتقدم « أَلْحَقْنَا بِهْم ِ ذُرِيَّاتِهِمْ » بالأعراف(٥) .

تنبية : استغنى فى الأولين باللفظ عن القيد ومراده بالمد زيادة الألف(٦) وقيد الكسر للضد .

وقرأ ذودال دما ابن كثير « وَمَا أَلِتْنَاهُمْ » بكسر اللام ، والباقون بفتحها وهما لغتان ثم كمل فقال :

<sup>(</sup>١) ز، س: أولحقته

<sup>(</sup>٢) ز، س: لذريتهم.

<sup>(</sup>٣) ز، س: منها

<sup>(</sup> ٤ ) الأصل : بجزمها ، والصواب ما جاء في ز ، س وهو مابين الحاصرتين .

<sup>(</sup> ٥) قوله وتقدم .... إلخ أي جاء كلمة « ذرية » بالمتن في سورة الأغراف .

<sup>(</sup>٦) ز، ش: ألف

ص : لاَمَ أَلِثْنَا حَذْف هَمْز خُلْفُ (زُ)مْ وَإِنَّهُ افْتَحْ (رُ)م (مَدًا) يَضْعَقُ ضَمْ (كَ)مْ (نَ)ال كَذَّبِ النَّقِيلُ (لـ)ى (فَ)الَّ تَشْرُوا تُمَارُوا (حَبُرُعَــمَّ نَ)صَّنَــا

ش أى اختلف عن ذى زاى زم قنبل فى همز « ألتنا » فروى ابن شنبوذ عنه إسقاطها واللفظ بلام مكسورة وهى رواية الحلوانى عن القواس ، وروى ابن مجاهد إثباتها وكلها لغات .

وقرأ ذورارم الكسائي ومدا المدنيان إنه هو(١) بفتح الهمزة على تقدير اللام أى ندعوه لأنه(٢) [ هو(٣) ] والباقون بكسرها على الاستئناف.

وقرأ ذو كاف كم ابن عامر ونون نال(٤) عاصم « فيه يُصْعَقُونَ » بضم الياء . قال أبو على : مضارع أصعقه بالهمزة ثم بنى للمفعول فارتفع المنصوب ، والواو نائب ، وسمع الأخفش والفراء صعق الرجل ، من قولهم : صعقتهم الصاعقة ، يعدى بنفسه ، وقرأ الباقون بفتح الياء مضارع صعق مات وهذا آخر الطور ، وليس فيها إضافة ولازايد(٥)....(٢)

<sup>(</sup>١) ز، س: انه هو البر ( بفتح ) (٢) س: لأنه هو البر والباقون .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز (٤) س : لأنه هو البر والباقون

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : ولا زائدة

<sup>(</sup>٦) قوله: وليس فيها إضافة ولا زائدة ، أى ليس فيها من ياءات الإضافة أو ياءات الزوائد

#### سورة النجم(١)

مكية ستون في غير الكوفي والحمصي واثنتان فيها .

ص: ... كَذَّبَ الْبِقِيلُ (ل) مِي (قُرِينَا تَمْرُوا تُمَارُوا (حَبُرُعَمَّ نَ) صَّنَا ش: قرأ ذو لام لى وثائنا هشام وأبو جعفر « ماكَدَّبَ الفؤاد » بتشديد الذال على تعديته بالتضعيف على التقارير الآتية ، والباقون بالتخفيف على جعله ثلاثيا لازما معدى بفي ، وما الأولى نافية ، والثانية مصدرية أو موصولة منصوبة بالفعل بعد إسقاط الجارّ .

وقال أبو على : متعد لواحد أى صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى رؤية ربه (تعالى فى قول ابن عباس أو صدق قلبه فى رؤية عينه عند غيره(٢) فى قول ، وجبريل فى آخر(٢) ، نص عليه الزمخشرى . وقد ملاً مابين السماء والأرض فى قول ابن مسعود .

وقرأ ذو حبر ابن كثير وأبو عمرو وعم المدنيان وابن عامر ونون نال(٤) عاصم « أُفْتُمَارُونَهُ »(°) بضم التاء

<sup>(</sup>١) ز: سورة النجم مكية وهي اثنان وستون آية في الكوفي وآية في غيره وقرأ ذولام لي هشام وثائنا أبو جعفر ...

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين ليس في ز، س

<sup>(</sup>٣) ز ، س : وفي قول جبريل في آخر .... وع : كسابقتها ولكن فاءها بغير واو العطف .

<sup>(</sup>٤) س: نا [ بغير اللام ] وقد سقطت من الناسخ سهوا

<sup>(</sup> ٥ ) ع أفتمرونه

وفتح الميم وألف بعدها مضارع ه ماراه جادله فضم وفتح على قياسه ، ثم دخلت عليه همزة [ التوبيخ ] والعاطف أى أفتجا دلونه ياقريش على ما علمه ورآه ؟ وقرأ الباقون بفتح التاء وإسكان الميم وحذف الألف بعدها(١) مضارع مراه(٢) بمعنى غلبه ففتح وسكن قياسا ووزنه (١) أفتفعونه أى أفتغلبونه فى الجدال على علمه أومن مراه منعه .

ص: تَا اللاَّتِ شَـدِّدْ (وَ)دْ (فَ)رْ مَنَاةَ الْهَمْزُ (وَ)دْ شَد أَى قَرَأُ<sup>(1)</sup> ذُوغِين غرويس ( اللات ) بتشديد التاء فيمد للساكنين وبها قرأ ابن عباس وجماعة ، والباقون بتخفيفها وتقدم وقف الكسائى عليها .

وقرأ ذو دال دل ابن كثير مناه بهمزة بعد الألف والباقون بحذفه وهما لغتان ، واللات صَنَمُ كان بالطائف تعبده ثقيف ، والعزى سرة (٥) كانت بنخلة (١) تعبدها غطفان ، ومناة صنم كان على ساحل

<sup>(</sup> ۱ ) س : ألف ، الأصل وباق النسخ : التضعيف . قلت : وقد جاء في شرح الجعبرى أنها همزة التوبيخ أى أن الأستفهام توبيخي لذلك وضعتها بالأصل بين حاصرتين .

<sup>(</sup>٢) ش: فتجادلونه

<sup>(</sup>٣) ليست في ع

<sup>(</sup>٤) ع: فوعين عر رويس ( بعين مهملة ) والصواب بالغين المعجمة

<sup>(</sup>٥) ليست في ز

<sup>(</sup>٦) ز، س: سخلة

البحر تعبده هذيل وخزاعة ومن شدد التاء جعله صفة الذي كان يلتُ لها(١) السويق .

تنمة: تقدم «ضيزى » لابن كثير « وكبير الإثم » بالشورى « وفى بطون أمهاتكم » بالنساء و « إبراهام » بالبقرة « والنشأة » بالعنكبوت وخلاف رويس فى « أنه هو » الأربعة (٢) « وعادًا الأولى » فى باب النقل لقالون « وثمودا فما أبقى (٣) والمؤتفكة » بالخلف لقالون فى باب الهمز المفرد « وربك تتارى » ليعقوب .

وهذا(٤) آخر النجم ( ثم شرع في القمر )(°).

<sup>(</sup>١) ز، س: بها

<sup>(</sup> ٢ ) ز ، س : هو في الأربعة قلت : وقوله خلاف رويس في ٩ أنه هو ٩ الأربعة أي له الإدغام والإظهار في قوله تعالى : ٩ وأنه هو أضحك وأبكى . وأنه هو أمات وأحيا ، الآيتان ٤٣ ،

٤٤ وفي قوله تعالى : ﴿ وأنه هُو أَغْنَى وأَقْنَى وأَنَّه هُو رَبِ الشَّعْرَى ﴾ الآيتان ٤٨ ، ٤٩ فهذه الأربعة .

<sup>(</sup>٣) س : وثمودا فما أبقى ( بهود ) والمؤتفكة . قلت : وهو خطأ من الناسخ والصواب

أن الآية من سورة النجم : آية رقم ٥١ وبعض آية ٥٣

<sup>(</sup> ٤ ) ع : وهذا آخر مسائل النجم

<sup>(</sup> ٥ ) ما بين القوسين ليست في ز ، س

#### سورة القمر

# [ مكية ، وهي خمس وخمسون آية ](١)

ص: .... مُسْتَقَرُّ خَفَضُ رفَعْهِ (ثُـ) مِدْ

وخَاشِعًا فِي خُشَّمًا ( شَفَاحِمَا ) سَيَعْلَمُونَ خَاطِبُوا (فَ) صْلاً (كَ) مَا سَ : ` [ قرأ ذوثاء ثمد أبو جعفر « مستقر » بجر الراء صفة لأمر ، والباقون بالرفع صفة لكل ](٢)....

أى قرأ شفا(٣) حمزة وعلى وخلف وحما البصريان « خاشعا » بفتح الخاء وتخفيف الشين وألف بينهما على التوحيد « وأبصارهم » فاعله أى يخشع أبصارهم و لم(٤) يلحقه علامة التأنيث للمجاز ، والباقون بضم الخاء وحذف الألف وتشديد الشين جمعاً ، حملا للتكسير(٥) على الواحد بجامع الإعراب بالحركة ، وفُكَّل أشهر(١) صيغ جمع فاعل إذا كان صفة مع تحصيله معنى « خاشعاً أبصارهم » وقرأ ذو فافضلا حمزة وكاف كما ابن عامر « سَيَعْلَمُونَ غَداً » بتاء الخطاب على الالتفات أو بتقدير(٧) قل لهم ، أو قال لهم صالح ،

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین من ز، س

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين من س ، ع لسقوطها من الأصل المحقق .

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : ذو شفا حمزة والكسائي وخلف .

<sup>(</sup>٤) ز: ولم تلحقه [ بمثناة فوقية ]

<sup>(</sup> ٥ ) ز : حملا للتكثير ( بمثلثة ) ، س : جمعا للتكثير ( بمثلثة أيضاً [ والصواب بسنين مهملة كما جاء بالأصل ]

<sup>(</sup>٦) ز: اشتهر

<sup>(</sup>٧) ز، س: تقدير

والباقون بباء الغيب على إسناده إلى ضمير ثمود مناسبة « لقالوا(١) » وهو المختار لجرى الكلام على سنن واحد .

وفيها من ياءات الزوائد (٢) ثمان : الدَّاع إلى أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وورش وفى الحالتين يعقوب والبزى « الى الداع » اثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو ، وفى الحالين ابن كثير ويعقوب . و « نُذُر » فى المواضع الستة أثبتها وصلا ورش وفى الحالين يعقوب .

<sup>(</sup>١) ز: لقالون هو المحتار. قلت: والصواب ما جاء بالأصل. وقوله: مناسبة لقالوا: أى لقوله تعالى: ﴿ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ﴾ آية رقم ٢٤ في السورة المترجم لها.

<sup>(</sup>٢) ليست في ز، س

#### سورة الرحمن – عز وجل –

مكية ؛ سبعون وست بصرى ، وسبع حجازى ، وثمان كوفى وشامى .

ص :

وَالْحَبُّ ذُو الرَّيْحَانُو نَصْبُ الرَّفْعِ (كَ) مْ وَخَفْضُ نُونِهَا (شَفَا) يَخْرُجُ ضَمْ

ش: أى قرأ ذو كاف كم ابن عامر « الحب »(۱) ذو « والريحان » بنصب الثلاثة عطفا على الفعلية بتأويل وضعها خلقها وخلق الحب وذو(۲) صفته وعليه الرسم الشامى ونصب الريحان ( على حذف مضاف أى وذو الريحان )(۲) أو(٤) وخلق الريحان .

وقرأ شفا(°) حمزة وعلى وخلف برفع الأولين على ما سيأتى ، وخفض الريحان عطفا على « العصف » أى وذو الريحان ( ثم حذف وترك على إعرابه ، والباقون برفع الثلاثة عطفا على الاسمية أى فيها فاكهة وفيها الحب . وذو العصف صفته وعليه بقية الرسوم وفيها الريحان أو وذو الريحان )(١) ثم حذف المضاف ، وأعرب بإعرابه وتقدم « فَباأَىّ » للأصبهاني ثم كمل فقال :

#### تعليق ★

نقل الجعبرى من روائع التفسير ما نصه:

والحب : الحنطة والشعير ونحوهما من ثمر الزرع ، والعصف : ورق الزرع وقال مجاهد : ورق الحنطة،والريحان:الرزق أى لب الحب.عن ابن عباس في آخرين . وعنه : إنه خضرة الزرع

<sup>(</sup>١) ز: ذو البريمان

<sup>(</sup>٢) ز، س: وذا (٣) ليست في ع (٤) ز، س: أو خلق

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : ذو شفا حمزة والكسائى وخلف

<sup>(</sup>٦) هذه الفقرة الموضوعة بين القوسين ليست في ز ، س

ص:

مَعْ فَتْحِ ضَمْ إِنَّ إِذْ ( حِمَا ) (ثـ)ق وَكَسَرْ

فِي الْمنشَئَاتِ الشِّينَ (صِـ)فْ خلفا (ف)خر

ش: أى قرأ ذو حمزة إذ نافع، وحما البصريان، وثاثق أبو جعفر « يخرج منهما » بضم الياء وفتح الراء على بنائه للمفعول فارتفع (٢) اللؤلؤ بالنيابة وأصله: يخرج الغواص، والباقون بفتح الياء وضم (٣) الراء على بنائه للفاعل على جهة المطاوعة، واللؤلؤ فاعله.

وقرأ ذو فافخر حمزة « المنشئات » بكسر الشين اسم فاعل من أنشأ ، أوجد أى(٤) المنشئات الموج(٥) أو السير اتساعا ثم جرد الفعل منها أو من أنشأ شرع(١) في الفعل أى المبتدئات في السير ، أو الرافعات الشرع عليه من نشأت السحابة: ارتفعت(١)

<sup>(</sup>١،٧) ليستا في ع . (٢) ز، س : وارتفع .

<sup>(</sup>٣) ع: وفتح (تحريف). · (٤) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : الموجد أو السير إسراعا ثم جرد .

<sup>(</sup>٦) ز، س: الشروع. . (٧) س: أى ارتفعت.

وأيضا المشموم ، وعن ابن جبير . ماقام على ساق . وقال الفراء : العصف للمأكول منه ، والريحان غير المأكول . فانظر إلى لطف الله بعباده كيف أوجد الفاكهة للتلذذ والحب لتغدى الناس والورق للدواب وثمر النخيل للغذاء واللذة .

والباقون بفتح الشين اسم مفعول من أنشيت(١) أجريت ، فهى منشئات مجريات أو مرفوعات الشرع ، واختلف فيه عن ذى صاد صف أبو بكر فقطع له جمهور العراقيين من طريقيه(٢) كحمزة ، وقطع له ابن مهران كالباقين لكن من طريق يحيى بن آدم ، وبه قرأ الدانى على أبى الفتح من طريق يحيى ، وكذلك صاحب المبهج من طريق نفطويه عن يحيى ، وقطع آخرون بالفتح عن العليمى ، وقطع بهما معا لأبي(٢) بكر جمهور المغاربة والمصريين والله(٤) أعلم .

ص:

سَنَفُرُغُ الْيَاءُ (شَفَا) وَكَسْرُ ضَمِّ شُوَاطُ (دُ)مْ نُحَاِسُ جَرُ الَّرْفَعِ (شِ)مْ (حَبْرٌ) كِلاَ يَطْمِتْ بِضَمِ الْكَسْرِ (رُ)مْ خُلْفٌ وَيَاذِي آخِرًا وَاوِّ (كَـ)رُمْ

ش: أى قرأ(°) شفا حمزة والكسائى وخلف « سنفرغ(۱) لكم » بالياء على أنه مسند إلى ضمير اسم الله تعالى المتقدم مناسبة ليسأله(٧) أى سيفرغ الله لكم ، والباقون بالنون على أنه مسند للمتكلم العظيم .

( ۲ ) س : من طریقته .

<sup>(</sup>۱) ز: أنشا*ت* .

<sup>(</sup>٣) ز: لأبى جعفر قلت: والصواب ما جاء بالأصل ( انظر الطبقات لابن الجزرى ١: ٣٢٠ عدد رتبى ١٤٢١).

<sup>(</sup>٤) ليست في ز، س: والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ز، س: ذو شفا.

<sup>(</sup>٦) ز، س: سيفرغ (وهو الصواب).

<sup>(</sup> ۲ ) ز ، س : لیسأله .

وقرأ ذو دال دم ابن كثير « شواظ » بكسر الشين ، والباقون بضمها [ قال ] الفراء والنحاس : وهما لغتان .

وقرأ ذو شين شم روح وحبر ابن كثير وأبو عمرو « ونحاس » بالجر عطفا على نار أى ودخان وهذا على قول أبى عمرو(١) ، والشواظ : لهيب النار وشئ آخر .

وقال الأخفش: الشواظ اللهب من نار ودخان والنحاس هنا الدخان. وقال ابن عباس: الشواظ اللهب الذي لا دخان معه ، والنحاس الصفر المذاب يسوق الناس إلى المحشر(٢) .

قال أبو على (٣): على هذا يقدر وشيً من نحاس ثم حذف شيئ وأقيمت صفته مقامه ثم حذفت « من » لتقدمها ، أو هو رفع(٤) جر للمجاورة ، والباقون برفع الشين عطفا على المرفوع أى يرسل شواظ ويرسل نحاس أو دخان أو صفر وهو واضح(٥) عنى قول ابن عباس ويقدر على قوله الأخفش: ونحاس دخان خالص فيكون العذاب بدخان مختلف بالنار وبدخان.

<sup>(</sup>١) ز، س : على قول أبى والشواظ .

<sup>(</sup> ۲ ) ز ، س : الحشر .

<sup>(</sup> ۳ ) ز، س، ع: فعلى .

<sup>(</sup> ٤ ) ليست في ز ، س .

<sup>(</sup> ٥ ) س : أوضح

خال منها كقوله تعالى: « بِدُخَانٍ مُبِينٍ » واختلف عن ذى رارم الكسائى فى « لم يطمثهن » فى الموضعين فروى كثير عنه من روايتيه(١) ضم الأول فقط وهو الذى فى العنوان والتجريد وغاية أبى العلاء.

وكذا قرأ(۲) الدانى على أبى الفتح كما نص عليه فى الجامع ورواه آخرون عن الدورى فقط وآخرون عكسه ، وهو كسر الأول وضم الثانى عن أبى الحارث ، وهو الذى رواه ابن مجاهد عنه من طريق محمد بن يحيى فى الكامل والتذكرة وتلخيص ابن بليمة والتبصرة ، وقال : وهو المختار ، وفى الكافى وقال : وهو المختار ، وفى الكافى وقال : وهو المستعمل وفى الهداية وقال : إنه الذى قرأ به [ فى ](٣) التيسير وروى بعضهم عن أبى الحارث الكسر [ فيهما ](٤) معا وهو(٥) الذى فى تلخيص أبى [ معشر ](١) وروى عنه [ ضمهما ](١) وهو فى المبهج عن الشنبوذى(٨) ، وروى ابن مجاهد عن طريق سلمة بن عاصم عنه :(١) تقرؤهما بالضم والكسر جميعا لا نبالى(١٠) كيف نقرؤهما ، وروى الأكثرون التمييز فى إحداهما عن الكسائى من روايتيه بمعنى أنه إذا ضم الأولى كسر الثانية .

<sup>(</sup>١) ز، س: روايته (٢) ليست في ع.

<sup>(</sup>٣) الأصل: وفي التيسير وما بين [ ] من ع .

<sup>(</sup>٤) الأصل: فيها وما بين [ 🕝 من ز ، س .

<sup>(</sup> ٥ ) ليست في س من وهو الذي إلى عنه ضمهما .

<sup>(</sup>٦) الأصل: أبى جعفر وما بين [ ] من ز .

<sup>(</sup>٧) الأصل: ضمها وما بين [ ] من ز .

<sup>(</sup> ٨ ) ِ ز : عن الشنبوذي عنه .

<sup>(</sup>٩) ز، س: عنه قال كنا نقرؤهما بالضَّم ...

<sup>(</sup>١٠) ز ، س : لا يناقي .

وإذا كسر الأولى ضم الثانية . قال المصنف : والوجهان من التحبير وغيره ثابتان عن الكسائي هنا وأداء قرأنا بهما(١) وبهما نأخذ . قال الحافظ أبو عبيد : كان الكسائي يرى في « يطمثهن » الضم والكسر وربما كسر إحداهما وضم الأخرى انتهى . وبالكسر فيهما «قرأ الباقون »(٢).

وقرأ ذو كاف كرم( $^{7}$ ) ابن عامر « تبارك اسم ربك ذو »( $^{3}$ ) الموضع الثانى بالواو صفة لاسم وعظم الاسم تعظيما لمسماه وعليه الرسم الشامى والتسعة بالياء صفة ربك لأن الله تعالى هو الموصوف بالعظمة واسمه تابع وعليه بقية المرسوم ومن ثم أجمعوا على رفع الأول وهو « وجه ربك ذو »( $^{\circ}$ ) لأن المراد بالوجه الذات( $^{7}$ ) وليس فيها ياء إضافة .

وفيها زائدة : « الجوار » وقف عليها يعقوب بالياء( ٢ ) وأمالها دورى الكسائى والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ز: بها (٢) ليست في س.

<sup>(</sup>٣) ز، س: كم ٠

<sup>( ؛ ،</sup> ه ) ز ، س : ذو الجلال .

وس: بالوجه المقدس وس: بالوجه الذات المقدسة.

<sup>(</sup> ٧ ) س : بالراء .

# ومن سورة الواقعة إلى سورة(١) التغابن سورة الواقعة

[ مكية وهي ](۲) تسعون وست كوفي ، وسبع بصرى وتسع حجازى وشامي تقدم(۳) « ينزفون » بالصافات .

ص: حُورٌ وَعِينٌ خَفْضُ رَفْعٍ (تُهَبُ (رِضَا) وَشَرْبَ فَاضْمُنْهُ (مَداً) (نَهُ صَرِ (فَ) صَا ش: أى قرأ ذو ثائب أبو جعفر ورضا حمزة وعلى (٣) « وحور عين » بجرهما. قال الكسائى: بالعطف على « جَنَّاتٍ » على حذف مضاف أى فى جنات ، وفى معاشرة حور. وقال (٤) الزجاج: بالعطف على معنى (٥) « يَطُوفُ عَلَيِهِمْ وِلْدَانٌ » « بِأَكْوَابٍ » أى ينعمون بأكواب وبحور.

وقال أبو عمرُو: على لفظ بأكواب أى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ويطوفون بحور وقال الفراء: بالمجاورة وعين صفة على كل حال .

<sup>(</sup>١) ليست في ع.

<sup>(</sup>۲) مابين الحاصرتين من ز، س.

<sup>(</sup>٣) ز، س: والكسائب.

<sup>(</sup>٤) ز، س: قال.

<sup>(</sup>ه) ليست في ز، س.

وقرأ السبعة برفعهما على جعل حور مبتدأ حذف خبره ، والجملة عطف على معنى الأول أى لهم جنات وولدان وأكواب أو عندهم(١) أو فيها حور ، وعين صفته فتتبعه(٢) وهي المصححة للابتداء بالنكرة .

وقال اليزيدى : فاعل عطف على ولدان ؛ أى يطوف ولدان ويطوف حور حين ، وأبو(٢) على : على مرفوع متكثين أو(٤) متقابلين أى هم وحور وقام الفعل مقام المذكور ، أو(٥) وعلى سرر حور .

وقرأ ذو مدا المدنيان ونون نصر عاصم وفافضا حمزة « شرب الهيم » بضم الشين ، والباقون بفتحها .

قال الكسائى : وهما مصدرا شرب كالأكل وقيل بالفتح المصدر وبالضم الاسم .

تنبيه : [ عطف « عبن » الخبر عنهما نصا [ على خلاف الاسمين ] وقيد الخفض والسكون للضد ] .(¹)

<sup>(</sup>١٣) س : أوعندهم فيها أو حور وعين ...

<sup>(</sup> ۲ ) ز ، س : فيتبعه .

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : وقال أبو علي مرفوع .....

<sup>( ؛ )</sup> ع : ومتقابلين .

<sup>(</sup> ۵ ) ع : أو على سرر ....

 <sup>(</sup> ٦ ) العبارة بتمامها من شرح الجعبرى وقد وضعتها بين الحاصرتين وجاء فى نسختى ز ، س
 ليخبر عنها نصا ، وقبل الحفض للضمير ، ونسخة س كلمة وقيد بدلا من وقبل .

تتمة: تقدم «عربا لأبى بكر<sup>(۱)</sup> وخلف «ومتنا» [ بآل عمران<sup>(۱)</sup> « وآباؤنا » بالصافات و « فمالئون » في الهمز المفرد<sup>(۱)</sup> .

ص: خِفُّ قَدَرْنَا (د)نْ فَرَوُحُ اضْمُمْ (غي)لَمَّا بِمَوْقِعِ (شَفَا). ش: أى قرأ ذو دال دن ابن كثير « نحن قدرنا » بتخفيف الدال ، والباقون بتشديدها وهما لغتان في التقدير بمعنى القضاء لا القدرة.

وقرأ ذو غين غسذا رويس « فروح » بضم الراء ، قيل الرحمة ، وقيل الحياة والباقون بفتحها قيل الفرح ، وقيل الراحمة ، وقيل الجنة .

وقرأ شفا<sup>(٤)</sup> حمزة وعلى وخلف « بموقع النجوم » بإسكان الواو وحذف الألف على إرادة الجنس . وفهم الكثرة من النجوم وعليه صريح الرسم ، والباقون بفتح الواو ، وإثبات الألف على الجمع لأن لكل نجم موقعا ، وهى متعددة . وهذا آخر الواقعة .

<sup>(</sup>١) ز، س: بالبقرة

<sup>(</sup> ٢ ) مابين القوسين ليس في ع

<sup>(</sup> ٣ ) قوله : ومالئون في الهمز المفرد أي في أصول الطيبة . و لم ينص عليها ابن الجزرى وإنما جعل حكمها حكم ٥ مستهزئين ٥ التي أوردها في منظومته طيبة النشر .

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، س : ذو شفا حمزة والكسائي وخلف ١ بمواقع ٧ .

# [ سورة ](١) الحديد \* \*

مدنیة عشرون و ثمان حجازی و شامی ، و تسع عراق ، و تقدم (۲) « ترجع الأمور » .

ص: .... اضْهُ مِ اكْسِرْ أَخَلْنَا وَاكْسِرِ الطَّمَّ (فَهَرَا وَاكْسِرِ الطَّمَّ (فَهَرَا وَاكْسِرِ الطَّمَّ (فَهَرَا

ش: وقرأ ذو حاحز أبو عمرو « وقد أخذ » (٣) بضم الهمزة وكسر الخاء على البناء للمفعول ، « وميثاقكم » بالرفع على النيابة ، والباقون بفتح الهمزة والخاء على البناء للفاعل ؛ وهو ضمير اسم الله تعالى في قوله : « بالله والرسول » « وميثاقكم » بالنصب مفعولا به وإنما منع من جعله ضمير الرسول : « وإذا أخذ ربك » .

وقرأ دو كاف كثر ابن عامر « وكل(٤) وعد الله » بالرفع على(٥) الابتدا لتخصيصه بالتقدم ، وصح لتقدير الإضافة أى وكلهم وعده(١) الله الحسنى ( والتسعة بنصبه مفعول أول لو عد تقدم فعله أى وعد الله كلهم الحسني(١) .)

<sup>(</sup>١) [ ] من ز ، ( ٢ ) ع : وتقلم .

<sup>(</sup>٣ ) ز ، س : وقد أخذ ميثاقكم بضم .

<sup>( ۽ )</sup> ع : وکلا .

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : على الابتدائية .

<sup>(</sup> ٦٠ ) ز ، س ; وعد .

<sup>(</sup>٧) مابين القوسين ليس في ز، س

وقرأ ذوفا فرا حمزة « أُنْظِرُونَا » بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الظاء أمر من أنظره أخره وأمهله كأنظرنى والتسعة بوصلها وضم الظاء والهمزة ابتداء أمر من نظره انتظره أو من نظره أبصره

### \* من أقوال العلماء \*

حول هذه الآية الكريمة « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ..... الآية ٢٥ من السورة .

قال الإمام شلتوت في كتابه « الوصايا العشر » ط دار الشروق صد ٧٨ مانصه : « وانظر كيف ذكرنا فيها بالحديد وما فيه من بأس ؛ لتعلم أن الله يطلب العدل ويطلب إقراره بين الناس ولو أدى الأمر إلى استعمال القوة التي مكن فيها أولياءه بتسخير الحديد ، ومايصنع من آلات القوة والقهر إن القرآن لم يقف هذا الموقف بالنسبة لمبدأ مامن مبادىء الإسلام حتى مبدأ التوحيد لله : فهو لم يأمر باستعمال الحديد والقوة بالنسبة للذين جحدوا وحدانية الله وأشركوا معه غيره في العبادة ؛ ولكنه وقف في وجه الظالمين الذين يستمرئون البغى والعدوان على الآمنين في أوطانهم المقيمين على شئونهم ، وقف في وجوههم ولو كانوا في عداد المؤمنين به المقريين بوحدانيته : « فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله » إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله »

تنبيه : استغنى بقيود موقع المفهومة منه « وينزل » اضمم اكسر(١) على ﴿ الترتيب وعلم رفع كل من الإطلاق .

تتمة : تقدم ﴿ فيضاعفه ﴾(٢) بالبقرة ﴿ والأمانى ﴾ بها لأبى(٣) جعفر . ص : يُؤْخَدُ أَنْتُ (كَ )-مُ (ثَوَى) خِفُ نَزَلُ

(نُ (عَ) لَ الْخُلْفُ وَخَفَّفِ (صِ) فَ (دَ) خُلُ (مَ) لَكُلُفُ وَخَفَّفِ (صِ) فَ (دَ) خَلُ شَ : أَى قرأ ذُو كَافَ كَم ابن عامر وثوى أبو جعفر ويعقوب ﴿ فَالْيُومِ لاَتُوْخَذَ ﴾ بتاء التأنيث لتأنيث فاعله ، والباقون بياء التذكير لكونه مجازيا ومؤولا بالفدا(٤)

وقرأ ذو همزة إذ(°) وعين عن (نافع وحفص) « ومانزل » بتشديد الزاى يعدى بالتضعيف وإسناده إلى ضمير اسم الله تعالى المتقدم على حد « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » أى وللذى نزله الله من الحق ، والباقون بتخفيفه ، وهو ثلاثى لازم وفاعله ضمير « ما » وهو العائد أى(١) وللذى

#### قاعدة

إذا تعدى الفعل « نظر » بنفسه دل على التوقف والانتظار ، وفى الآية الكريمة التى بين يديك الدليل الكافى على ذلك ، فإن تعدى بحرف الجر « فى » دل على التفكر والاعتبار كقوله تعالى : « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ... الآية : ١٨٥/الأعراف .

فإن تعدى بحرف الجر ٥ إلى » دل على الرؤية المباشرة كقوله تعالى : ٥ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » القيامة / ٢٢ ، ٢٣ ا هـ المحقق .

<sup>(</sup>١) ز، س: اكسرا.

<sup>(</sup> ۲ ) ز ، س: فيضعفه .

<sup>(</sup>٣) ز، س: لأبي جعفر ثم انتقل فقال . ﴿ ؛ ﴾ ز ، س: بالفدو ـ

<sup>( ° )</sup> ز ، س : إذ نافع وعين عن حفص ومانزل بتخفيف الزاى وهو ثلائى لازم وفاعله ضمير ما وهو العائد أى وللذى نزل من الحق وهو القرآن على حد وبالحق نزل والباقون بتشديده فعدى بالتضعيف وإسناده إلى ضمير اسم الله تعالى المتقدم على حد وبالحق أنزلناه أى وللذى نزله الله من الحق واختلف عن ......

<sup>(</sup>٦) ع: العائد والذي نزل .....

زل من الحق وهو القرآن على حد « وبالحق نزل ، واحتلف عن ذي غين(أًا) غلارويس فروى أبو الطيب عن التمار عنه التخفيف وروى غيره التشديد ثم كمل فقال:

ص: صَادَى مُصَادَى وَيَكُونُ وا خَاطِبَ ،

(غَ)وْقًا أَتَاكُمُ اقْصُرَنْ (حُ) إِنْ وَاحْلِفَكِنْ ش: أي قرأ ذو صاد صف أبو بكر ودال دخل ابن كثير « إن (١١) المصدقين والمصدقات » بتخفيف الصاد منهما على أنهما اسم (٢١) فاعل من صدق آمن بالله وكتبه [ ورسله ](؛) والباقون بتشديدهما(٥) اسم فاعل من تصدق أعطى الصدقة والأصل المتصدقين ثم أدعمت التاء في الصاد وقرأ ذو عين غوثا ر ويس ﴿ ولاتكونوا ﴾ بتاء الخطاب على الالتفات ، والباقون بياء الغيب على السياق وتقدم « يضعف لهم » « ورضوان » بآل عمران .

وقرأ ذو حاحز أبو عمرو بما « آتاكم »(١٦) بلا ألف على أنه ثلاثي بمعنى جاء فاعله(٧) ضمير ما مناسبة أي على الذي فاتكم وبالذي فاتكم [ على حد ما فاتكم ](^) ولا(٩) ما أصابكم ، والباقون بألف بعد الهمزة على أنه رباعي

<sup>(</sup>١) ليست ف ع . (٢) ليست في ز ، س

<sup>(</sup>۳۰) ز : أنهما اسمى ..

<sup>(</sup>٤) ز، س، ع: ورسله وبالأصل: ورسوله ولذلك وضعتها بالأصل كما في النسخ الثلاث

<sup>(.</sup>ه) ز، س: بتشدیدها.

 <sup>( 7 )</sup> قصر الهمزة أبو عمرو وعلى حد قوله تعالى : « فلما أتاها نودى » ومدها غيره من سائر القراء ، ولايخفي عليك أيها القارىء الكريم الأوجه الأربعة لورش عن نافع .

<sup>(</sup>٧) ز، س: بمعنى أتى وفاعله ضمير ما ...

<sup>(</sup> ٨ ) مابين الحاصرتين ليست في ز ، س

<sup>(</sup> p: ) مابين القوسين ليس ف ع

بمعنى أعطى على حد (وَآتَاكُمْ مِنْ)(١) فيتعدى لمفعولين ، وفاعله ضمير اسم الله تعالى المتقدم أى بالذى آتاكم الله إياه ، أو أتاكموه(١) ثم كمل فقال:

ص: قَبْل الْغَنَّى هُوَ (عَمَّ) ...

ش: أى قرأ عم(٢) المدنيان وابن عامر ( فَارِنَّ الله الْغَنِيُّ ) بحذف هو على ترك الفصل ، وهو على(٤) أحد المذهبين ، وعليه رسم الشامى والمدنى ، والباقون بإثباتها على المذهب الآخر(٥) ، وعليه بقية الرسوم .

وتقدم ﴿ أَبِرَاهَامُ ﴾ بالبقرة ، ﴿ وَرَأَفَةً ﴾ بالنور . وهذا آخر(١) الحديد .

<sup>(</sup>١) بعض آية ٣٤ إبراهم عليه السلام.

قوله على حد : ( وآتاكم من ) أى من كل ماسألتموه . قلت : ( ما ) اسم موصول فيكون المعنى : وأعطاكم كل الذى سألتموه فأجابكم إليه فضلا منه وكرما لاوجوبا عليه ولاباستحقاق لكم . وإذا وقف القارىء على ( كل ) ثم ابتدأ بقوله تعالى : ( ماسألتموه ) صارت ( ما ) نافية ويكون المعنى أن الله أعطاكم بغير سؤال منكم لأنه الكريم الذى يعطى إذا سئل الجواد الذى يعطى بسؤال . وبغير سؤال .

 <sup>(</sup> ۲ ) وآتاكموه .

<sup>(</sup>٣) ز، س: ذو عم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ز، سُ.

<sup>(</sup> ہ ) ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٦) ز، س: وهذا آخر مسائل الحديد .

#### طرفة

لماذا كان « الكريم » اسماً من أسماء الله التوقيفية دون اسمه الجواد مع أن الكريم الذي يعطى إذا سئل ، والجواد الذي يعطى على الحالين ؟

اعلم يا أخي أن الحق تبارك وتعالى يريد أن يتعبدك باسمه الكريم ليستحثك على الدعاء الذي هو مخ العبادة كيما يجزل لك العطاء فقد قال تعالى : ( أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم ) كما يدفعك إلى السؤال لتكون محل نظره وموضع قربه كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدًّا عِ إِذَا دَعَان ) وعلى ذكر القرب في هذه الآية الكريمة لايفوتني أن أنوه لك بأن العبرة في الدعاء بأقربية الداعي لا أقربية المدعو ، فإن المدعو أقرب إليك من حبل الوريد وأما الداعي فبمقدار جاههِ عن ربه وقربه منه تعالى ، ألا ترى إلى قوله سبحانه: ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ..... إلح. الآية . وقد أجمع المفسرون على أن مرفوع الدرجات وأفضل النبيين والمرسلين وأول شافع وأول مشفع إنما هو رسول الله عَيْكُم . كما قال تعالى : ( إِنْمَا يَتَقَبِلُ اللهِ مِنَ الْمُتَّقِينِ ) إلى غير ذلك مما جاء به الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة ولغله قد انجلي لك ياأخي بعض الأمور من خلال هذه الطرفة المختصرة كما ظهر لك التجلي باسمه الكريم واسمه الجواد . هدانا الله وإياك إلى سبيل الرشاد . ا هـ المحقق<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) هذه الطرفة ليست من أصل الكتاب وإنما هي من تعليقات المحقق أ هـ

### 7 سورة ع(١) المجادلة

مدنية ، عشرون وآية حجازى(٢) إلَّا(٣) الأول ، واثنان(٤) في الباقي.

ش: قرأ [ مدلول ] كنز الكوفيون وابن عامر ، وثدى ؛ أبو جعفر الَّذِينَ يَظُّهُّرُونَ ) في الموضعين [ بفتح ] ( اللياء والظاء المشددة [ وتخفيف الهاء وفتحها ] وألف بينهما ، والباقون كذلك لكن مع تشديد الهاء وحذف الألف .

وقرأ ذو نون نل عاصمْ بضم الياء وتخفيف [ الظاء ](<sup>۱۷)</sup> والهاء وكسرها [ وألف بعد الظاء ]<sup>(۸)</sup>

وقرأ ذو ثاء ثق أبو جعفر « مَايَكُونُ مِنْ نَجْوَى » بتاء التأنيث ، والباقون بياء التذكير<sup>(۱)</sup> . وقرأ ذو ظاء ظلا أول التالى يعقوب « وَلَا أَكْثَر » برفع الراء إما على إهمال لا أو<sup>(۱)</sup> إعمالها عمل ليس ، والتسعة بنصبها<sup>(۱۱)</sup> عطفا على محل نجوى ثم كمل فقال :

<sup>(</sup>۱) مابين [] من زـ

<sup>(</sup> ۲ ) ع : حجازية .

<sup>(</sup> ٣ ) ليست في س .

 <sup>(</sup>٤) ز، س: وآيتان، ع: واثنتان.

<sup>(</sup> ٥ ) الأصل : بضم الياء والصواب مابين [ ]

<sup>(</sup>١، ٧، ١) ما بين [ ] لتوضيح المعنى

<sup>(</sup> ۹ ) ز : « ماتكون » بمثناة فوقية .

<sup>(</sup>۱۰) بیاض فی ز .

<sup>(</sup> ۱۱ ) ز : بنصبهما .

ص: (ظَ) لَّذَ وَيَتْتَجُوا كَيْنَتَهُوا (غَ) لَهُ (فُ) رُ تَنْتُجُوا (غِ) ثُ وَالْمَجَالِسِ الْمُدُدَا (رَبَ) لَ وَالْشُرُولُ الْمُعَا فَضَمُّ الكُسَرِ (عَمِّ) (عَ) نُ (صَ) فَ خُلْفهِ ........

ش: أى قرأ ذو غين غدا رويس وفافر حمزة ( وينتجون ) بإسكان النون وتقديمها على التاء وضم الجيم بالألف على جعله مضارع انتجوا افتعلوا من النجوى كالدعوى وأصله [ ينتجيون ](۱) فنقلت ضمة التاء(۲) إلى الجيم استثقالا ، ثم حذفت لسكونها وسكون الواو فصار وزنه يفتعون ، وهو بمعنى يتناجون كيختصمون ويتخاصمون ، والباقون بفتح التاء وتقديمها على النون وألف بعدها وفتح الجيم على جعله مضارع تناجوا فاعلوا وهو للمشاركة صريحا وأصله يتناجى(۲) فلما اتصل بواو الضمير حذفت الألف للساكنين وبقيت الفتحة دالة عليها كالمصطفون فوزنه يتفاعون .

وقرأ ذو غُين غث رويس وحده « فلا تنتجوا » بتقديم النون [ كذلك ](١) والباقون بتقديم [ التاء(٥) كذلك ](١)

<sup>(</sup>١) الأصل: ينتجون، ومابين الحاصرتين من ز، س وفاقا للجعبرى.

<sup>(</sup>٢) المثناة التحتية من ز، س

<sup>(</sup>٣) ع: يتناجوا .

<sup>(</sup>٤) الأصل: لذلك ومابين الحاصرتين من ز، س.

<sup>(</sup> ٥ ) المثناةالفوقية من س .

<sup>(</sup>٦ ) مايين القوسين ليس في ز .

وقرأ ذو نون نل عاصم « في المجالس » بفتح الجيم وألف بعدها على الجمع لأن الخطاب لجماعة فبكل(١) واحد مجلس، والباقون بإسكان الجم(٢) وحذف الألف على التوحيد لأن المجلس اسم للمكان المعد للجلوس فهو واحد وإن تعددت الأجسام ، أو يراد(٣) به الجنس وعليه صريح الرسم ، وقرأ مدلول عم المدنيان وابن عامر وعين عن حفَّص ﴿ انشرُوا فَانشرُوا ﴾ بضم الشين فيهما ، والباقون بكسرها وهما لغتان [ كيعكف فوجه الضم ] كخرص يخرص [ ووجه الكسر ] كحرص يحرص ،(١٤) واختلف فيهما عن ذى صاد(°) صف أبو بكر فروى عنه الجمهور الضم وهو الذي في أكثر الكتب ، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وهو الذي رواه جمهور(٦) العراقيين عنه من طریق یحیی بن آدم ، وروی کثیر منهم الکسر وهو الذی فی کتاب السبط والإرشاد والتجريد إلّا من قراءته على عبد الباق يعني به من طريق الصريفيني ( وبه(٧) قرأ الداني من طريق الصريفيني )(٨) على أبي الفتح وتقدم « يحسبون » بالبقرة وفيها(٩) من الإضافة « ورسلي إن » فتحها المدنيان وابن :عامر ..

( ٨ ) ما بين القوسين ليس في ع .

<sup>(</sup>١) ز، س: فلكل. ﴿ ٢) ز، س: بإسكان الجيم وألف بعدها على التوحيد .

<sup>(</sup>٣)ع: ويراد . (٤) ما بين [ ] من شرح الجعبري

<sup>(</sup> ٥ ) ليست في س .

<sup>(</sup>٦) ز، س: الجمهوري أي جمهور ...

<sup>(</sup>۷) ز : وقرآ

 <sup>,</sup> ليست في ز ,

<sup>(</sup> ٩ ) ز ، س : فيها ياء إضافة ورسلي ...

# [ سورة ](١) الحبشر

# [ مدنية ](٢) أربع وعشرون آية وتقدم « الرعب » [ بالبقرة ](٣) .... يُخْرِبُونَ النَّقُلُ (حُـ)-مُ

ش: قرأ(٤) ذو حاحم أبو عمرو ( يخربون بيوتهم ) بفتح الخاء ( وتشديد الراء مضارع خرب والباقون بإسكان الخاء )(٥) وتخفيف الراء مضارع أخرب .

ص : تِكُونُ أَنْتُ دُولَةَ (ثِب) قُ (لِـ) مَى اخْتُلِفْ وَامْنَعْ مَعَ التَّأْنِيثِ نَصِباً (لَـ) وْ وُصِفْ ش ش : أَى قرأ ذو ثائق أَبو جعفر « كيلا يكون »(١) بتاء التأنيث « دولة » بالرفع على أن تكون تامة فيرفع دولة فاعلا ، وأنث الفعل لتأنيث(٧) فاعله ، أو ناقصة « ودولة » اسمها و « بين الأغنياء » خبرها .

واحتلف عن ذى لام لى هشام فروى الحلوانى عنه من أكثر طرقه كذلك وهى طريق(^) ابن عبدان وبذلك قرأ الدانى على فارس عنه وأبي الحسن وروى الأزرق الجمال(^) وغيره عن الحلوانى (التذكير مع الرفع )(^)

<sup>(</sup>۱، ۲) من ز، س .

 <sup>(</sup>٣) الأصل: بآل عمران، وما بين [ ] من ز، س.

<sup>(</sup>٤) ز، س؛ وقرأ.

<sup>(</sup>ە)لىست ڧ ز، س،

<sup>(</sup>٧) ليست في ع (٨) ز : طريقة .

<sup>(</sup> ٩ ) س : والجمال .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ع .

( لكون الفاعل غير حقيقي التأنيث وبذلك قرأ الداني على الفارسي(١) عن أصحابه عنه وروى(٢) الشذائي وغير واحد عن الحلواني في رفع دولة وروى الداجوني عن أصحابه عن هشام )(٢) التذكر مع النصب على جعلها ناقصة واسمها مضمر فيها ودولة خبرها وبين الأغنياء ( صنعتها أبي كيلا يكون الفئ دولة حاصلة بين الأغنياء )(١) ﴿ وَلا ﴾ غير زائدة على كل تقدير ولم يذكر ابن مجاهد ولا من تبعه من العراقيين وغيرهم كابن سوار وابن فارس وأبي العز وأبي العلاء وصاحب التجريد وغيرهم عن هشام سواه وهكذا روى فارس عن عبد الباقى عن أصحابه عن الحلواني . قال الداني : وهو غلط على(") الحلواني والإجماع عنه على الرفع ، وإنما الخلاف عنه في الياء والتاء فصار لهشام الرفع مع الياء والتاء والنصب مع الياء(٦) خاصة وتوهم بعض شراح الشاطبية جواز الرفع(٢) وهو النصب مع التأنيث وهو غلط لامتناعه رواية ووجها وهذا معنى وامنع مع التأنيث [ نصبا ](^) لو وصف وإنما امتنع ُ لأن الفاعل مذكر فلا يجوز تأنيث فعله ولا يجوز إضمار الغنيمة لعدم ذكرها وتقدم ( رضوان ) بآل عمران ورؤوف(١) بالبقرة .

<sup>(</sup>١) ز، س: على.

<sup>(</sup>٢) ز، س: ورواه (٣) ما بين القوسين ليس في ع.

<sup>(</sup>٤) ليست في ز، س.

<sup>. (</sup>٥) ز: عن (٦) ليست في ع.

<sup>(</sup> ٧ ) ز : الرابع ( تصحیف وتحریف ) .

<sup>(</sup> ٨ ) مابين الحاصرتين من ز ، س .

<sup>(</sup>٩) ز، س، ع: ورؤف.

. ص

وَجُدُر جِدَارِ ( حَبْر ) ......

ش: أى قرأ(١) حبر ابن كثير وأبو عمرو « أو من وراء جدار »(٢)
 بكسر الجيم وفتح الدال وألف بينهماعلى جعله واحدا بالجنس لفهم
 المعنى أو السور(٦) الجامع وهو(٤) واحد ، والباقون بضم الجيم
 والدال وحذف الألف جمع جدار كخمار وتحمر لأن كل طائفة تستتر
 بجدار فهى متعددة منها .

من ياءات الإضافة واحدة « إنى أخاف أ°فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو والله أعلم .

<sup>(</sup>١) س: ذوحبر.(٢) ز: جدر.

<sup>(</sup>٣) ع: السوار . (٤) ليست ف ز .

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : فيها ياء إضافة إلى أخاف .

#### سورة المتحنة

( مدینة وهی ثلاث عشرة آیة باتفاق )(۱) وتقدم إمالة(۲) « مرضاتی » ومد « وأنا أعلم »(۲)

ص :

....................... وَفَتْحُ ضَمّ يُفْصَلُ ظَلْ ظُبَى وَتِقْلُ الصَّادِ (لـ) مُ خُلْفٌ (شَفَا مِهِ) نَهُ افْتَحُوا (عَمَّ حُهُ للاَ ثَمْسِكُوا النَّقْلُ (حِسًا).

ش: قرأ دو نون نل عاصم وظاظبا يعقوب ١ يفصل ١ بفتح الباء ، والباقون بضمها وثقل الصاد أى شددها مدلول شفا حمزة (٤) وعلى وخلف وميم منه ابن ذكوان ، واختلف عن ذى لام لم هشام فروى عنه الحلواني التشديد ( والدجواني ضم الباء ) (٥) مع إسكان الفاء ( وفتح الصاد مخففة ) (١) كالباقين فصار عاصم ويعقوب بإسكان الفاء ( وكسر الصاد مخففة على أنه مضارع فصل مثل ضرب مستندا إلى ضمير الساد مخففة على أنه مضارع فصل مثل ضرب مستندا إلى ضمير الساد مشددة (٩) مضارع فصل مثل علم وهو كالأول إلا أن الفاء ) (١) وكسر الصاد مشددة (١) مضارع فصل مثل علم وهو كالأول إلا أن التشديد للمبالغة والتخفيف يحتمل المبالغة وعدمها وابن ذكوان والحلواني بضم الباء وفتح الفاء والصاد مشددة على البناء للمفعول وبناؤه (١)

(۱) مابین الحاصرتین من ز، س
 (۲) لیست فی ع
 (۳) ز، س: أنا أعلم وقرأ ....
 (۵) ۲) لیست فی ن
 (۸) لیست فی ن
 (۸) لیست فی ز، س
 (۹) لیست فی ز، س
 (۱۰) ز، س: ونیابة

الظرف لكنه ترك مفتوحا(۱) بحرية فى أكثر الكلام منصوبا كقوله تعالى : « وأنامنا الصالحون ومنادون ذلك » وكقوله(۱) : « لقد تقطع بينكم » عند من فتح ، والباقون بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة وهو كالمشدد إلا من احتاله التكثير وعدمه .

تتمه: تقدم «أسوة» بالأحزاب وإبراهيم بالبقرة «وأن تولوهم» يها .

وقرأ حِمَان البصريان « ولاتمسكوا » بفتح الميم وتشديد السين للمبالغة ، والباقون بإسكان الميم وتخفيف السين وهو يحتملهمان والمعنيان واردان ، « فإمساك () بمعروف » « ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا » » والذين يمسكون بالكتاب » ( في التشديد أيضا معنى الملازمة تقول تمسكت بمذهب فلان أي لزمته ، وقلت به ، واعتقدته وفي التخفيف معنى الحبس والأخذ تقول : مسكت العنان ومسكت الحبل ، أي حبسته ويقوى التشديد لزوم الباء في بعضهم ثم كمل « متم نوره » فقال :

<sup>(</sup>١) ز، س: لجريه (٢) ز: وكقوله تعالى

<sup>(</sup>٣) الأصل: وفي إبراهيم ، س: وفي إبراهام وقد حذفت حرف الجر حتى يعلم القارئ أن المقصود الحرف القرآني و إبراهيم » لا اسم السورة المسماة باسمه عليه الصلاة والسلام

<sup>(</sup>٤) ز، س: ڏوحما

<sup>(</sup> ہ ) ز: یحتملها

<sup>(</sup>٦) ز، س: فامساك

<sup>(</sup> ٧ ، ٨ ) ليستا في ز ، س والآية الأولى من البقرة : ٣٣١ ، والثانية من الأعراف : ١٧٠

#### سورة الصف

( مدنية ، وآيها أربع عشرة آية بلا خلاف )(١) ، وتقدم(١) إمالة ( زاغوا ) و ( ساحر ) في أواخر المائدة ( وليطفئوا ) في الهمز المفرد(١) ص : ......

تُنُولُوا الْحَفِضُ نُورَهُ (صَحْبٌ) ( دَ ) دِي

أَنْصَارَ نَوُّنْ لَامَ لِللهِ زِدِ

( حِرْمٌ ) حَـ)لا ...... ( حِرْمٌ )

ش: أى قرأ ذو صحب [حفص ](\*) حمزة وعلى(\*) وخلف ودال درى ابن كثير ( والله متم نوره ) بترك تنوين ( متم ) للإضافة وجر ( نوره ) والباقون بإثبات التنوين ونصب ( نوره ) وهو الأصل لأنه يعمل عمل الفعل وتركه إنما هو للتخفيف وهذه الإضافة لا تعرف لأنها من باب إضافة الصفة إلى معمولها وتقدم ( تنجيكم ) ( بالأنعام )(\*) .

الأنعام والأعراف .

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين من بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل لعبد الفتاح القاضي

<sup>(</sup>٢) ز، س: هذا مشروع في سورة الصف وتقدم

<sup>(</sup>٣) ليست في ز

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من س

<sup>(</sup> ٥ ) ز : والكسائل وخلف ودال .. و س : والكسائل وخلف وحفص .

<sup>(</sup>٦) ز: تنجيكم بالأنعام . قلت : وقد تقدم الحرف القرآني و تنجى ، وه أنجانا ، بسورتى

وقرأ دوحا(۱) حرم المدنيان واين كثير وحاصلا أبو عمرو «كونوا أنصاراً » بالتنوين وجر اسم الله تعالى .

بلام على أنه أمرهم أن يدخلوا فى أمر لم يكونوا عليه أى افعلوا ذلك فيما تستقبلون والباقون بترك التنوين والإضافة وترك اللام على أنه أمرهم بالدوام على ذلك فهم أنصار الله قبل كقوله « اهدنا ألصراط المستقيم » وقد كانوا مهتدين ويدل على هذا قراءة ابن مسعود « أنتم أنصار الله ، » ومن نون وقف بالألف وابتدأ بلام الجر ومن أضاف وقف بسكون الراء وابتدأ بهمزة الوصل .

[ تتمة : تقدم إمالة « أنصارى » و « التوراة » و « الحمار » وانفرد القاضى عن رويس بإدغام « طبع على قلوبهم ٣٠٠ » ( وتقدم « خشب » « ويحسبون » في البقرة )٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) ليست في ز، س

<sup>(</sup> ٢ ) ز،س : فيها من ياءات الإضافة اثنان ( من بعدى اسمه ، فتحها ذوسما ......

<sup>(</sup>٣) قوله : أبو بكر أى شعبة عن عاصم

<sup>(</sup>٤) ز ، س : « طبع على ، بالمنافقون -

#### [ سورة الجمعة ](١)

مدنية [ وهي إحدى عشرة آية باتفاق العادين ](٢)

قلت: ولم يذكرها الناظم، ولم يوردها الشارح بين السور لعدم ذكرها في متن الطيبة ؛ حيث لا يوجد بها من فرش الحروف القرآنية شيء، وإنما جاءت حروف وردت كلها بالأصول في مواضع متعددة أذكر منها على سبيل المثال لا الحص :

( عَلَيْهِم ، وَيُزكِيْهِم ، بئس ، الصلاة ، فانتشروا ٢٥٠

#### تيسير

قال العلامة الألوسي :

أخرج مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجة عن ابن عباس أنه كان عَلَيْكُ يَقُرُأُ فَى يَوْم الجمعة بسورتها ، و ﴿ إذا جاءك المنافقون ﴾ وأخرج ابن حبان والبيهةى فى سننه عن جابر بن سمرة أنه قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة « قل يأيها الكافرون » و « قل هو الله أحد » ، وكان يقرأ فى صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة « الجمعة » و « المنافقون » وفى ذلك دليل على مزيد شرف هذه السورة .ا هـ . المحقق .

– روح المعانى حـ ٢٨ ص ٨١ سورة الجمعة ط المطبعة المنيرية .

<sup>(</sup>١) عنوان السورة من وضع المحقق لأن منهجه يقتضى فصل السور عن بعضها .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين من كتاب ﴿ بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ﴾ للشيخ القاضي .

<sup>(</sup>٣) الفقرة من: قلت إلى ذكر الحروف القرآنية من وضع المحقق للإيضاح.

### سورة المنافقون

ر مدنية ؛ وهى إحدى عشرة آية ]<sup>(1)</sup> ص: .... خَفِّفْ لَوَوْا (إِ) ذْ (شِـ)ـمْ أَكُنْ

لِلْجَزْمِ فانصب (مُ) ز ويعملون (صُ) ـنْ

ش: قرأ(۱) ذو همزة إذ نافع وشين شم روح « لووا رؤسهم » بتخفيف الواو ، وهو يصلح للتكثير التقليل (۱) . والباقون بالتشديد للتكثير فقط ونظير الأول و « ويلوون ألسنتهم » و « ليا بألسنتهم »(۱) لأنه(۱) مصدر لوى بالتخفف .

تتمة : تقدم « رأيهم » « وكأنهم » للأصبهاني

تنبيه: اتفقوا على أن ﴿ أستغفرت ﴾ بهمزة مفتوحة بلا مدّ عليها إلا مارواه النهرواني عن ابن شلبيب عن الفضل عن عيسى بن وردان من المد عليها و لم يتابعه أحد إلا أن الناس أخذوه عنه . ووجهه بعضهم بأنه إجراء همزة الوصل المكسورة مجرى المفتوحة فمد لأجل [ الاستفهام ]

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من ز، س. وفيهما : تقدم ( حشب ) و ( يحسبون ) بالبقرة .

<sup>(</sup>٢) ز، س: للكثير

<sup>(</sup>٣) ليست في ز ، س

<sup>(</sup>٤) ز، س: ولاتلوون، ويلوون

<sup>(</sup>٥) ليست في ع

<sup>(</sup>٦) الأصل: اللام ومابين الحاصرتين من النشر لابن الجزرى ٣٨٨/٢

وقال الزمخشرى : المد إشباع لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان لا لقلب الهمزة .

تتمة : تقدم إذعام مفِعل ذلك .

وقرأ ذو حاجز أبو عمرو « فأصدق وأكون »(١) بنصب النون عطفا على لفظ « فأصدق » وعليه تثبت(٢) الواو لتحريك النون والتسعة بجزم النون عطفا على محل فأصدق الأنه جواب التمنى وعليه فتسقط السواو )(٢) للساكنين .

وقرأن ذو صاد صن أبو بكر والله خبير بما تعملون بالياء(°) على الغيب لإسناده إلى ضمير عائد على(١) ظاهر وهو « وَلـنْ يُؤخّرِ الله نَفْساً » وجمع لأن(٧) نفسا بمعنى الجماعة ، والباقون بالتاء(٨) على أنه خطاب شائع .

<sup>(</sup> ١ ) ز ، س : وَأَكُونَ بِنصِب

<sup>(</sup> ۲ ) ز ، س : فثبت

<sup>(</sup>٤،٣) ليستا في ع

<sup>(</sup>٥) ز، س: بياء، ع: بياء الغيب

<sup>(</sup>٦) ز، س: إلى

<sup>(</sup>٧) ليست في ز

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س : بالتاء على الخطاب سورة

### ومن ١٠) سورة التغابن إلى سورة الإنسان

سورة التغابن

مدنية وعدد آيها ثمان عشرة آية باتفاق .

ص: يَجْمَعُكُمْ نُونٌ (ظُ ) عَا ...

ش : أى قرأ ذو ظاء ظبا ؛ يعقوب « يَوْمَ نَجْمَعُكُمْ »(٢) بالنون على التعظيم لمناسبة أنزلنا ، والباقون بياء الغيب لمناسبة الظاهر فى قوله : « والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ »(٢)

تتمة : تقدم « نكفر » « وندخله » بالنساء « ويضعفه لكم » بالبقرة .

<sup>(</sup> ١ ) ز ، س : سورة التغابن . يجمعكم نون [ بدون ذكر مكان نزولها وعدد آياتها ] المحقق .

<sup>(</sup> ٢ ) الأصل : بجمعكم [ بمثناة تحتية ] ، النسخ الثلاثة : بنون العظمة لذا جعلتها بالأصل .

<sup>(</sup> ٣ ) إشارة

استنبط بعض العلماء عمر النبى عَلِيْكُ ثلاثة وستين عاما من قوله تعالى : في سورة المنافقين ( ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أهلها ) فاينها رأس ثلاث وستين سورة ، وعقبها سبحانه بسورة التغابن ليظهر التغابن في فقده عليه الصلاة والسلام .

ـ انظر روح المعانى للعلامة الألوسي حـ ٢٨ ص ١٠٤ سورة التغابن . المحقق .

### سورة السطلاق (١)

ا مدنية باتفاق ، وعدد آيها عند غير البصرى اثنتا عشرة آية ، وعند البصرى إحدى عشرة ]

تتمة : يختلف الحمصي عن الدمشقى في موضعين في سورة الطلاق : الأول : « وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » يعده الدمشقى ويتركه الحمصي .

الثانى : ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَى كُلَّ ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ يعده الحمصى ويتركه الدمشقى ]( ٢ )

# ص: .. بَالنُّ لَا تُنَوِّنُوا وَأَمْرَهُ اخفِضُوا (عُـ)لَا

ش : وقرأ (٣) ذوعين علا ؛ حفص « بَالِغُ أَمْرِهِ » بلاتنوين ، وجر « أَمْرِهِ » والباقون بالتنوين ، ونصّب « أَمْرَهُ » وهو مثل « مُتِمُّ نُورِهِ ».

تتمة : تقدم « يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا » فى الهمز المفرد ، ( والهمزتين من كلمتين )( <sup>؛ )</sup> وتقدم « واللائى » فى الهمز المفرد ، والإدغام الكبير .

<sup>(</sup>١) العنوان للمحقق .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من بشير اليسر شرح ناظمة الزهر لعبد الفتاح القاضي .

<sup>(</sup>٣) ز: أي قرأ .

<sup>(</sup>٤) ليست في ز، س.

ص: وُجْدِا كُسِرِ الضَّمُّ (شَ) لَمَا ....

ش : أى قرأ ذوشين شذا روح « مِنْ وِجْدِكُمْ » بكسر الواو ، والباقون بالضم (١) ( وقرئ شاذا بالفتح ، وكلها لغات )(٢)

تتمة : تقدم « يسرا وعسرا » لأبى جعفر « وكأين » بآل عمران والهمز المفرد ، و « نكرا » بالبقرة ، و « نكفر » بالنساء ، وإمالة « مرضات » .

<sup>ٔ (</sup>۱) ز، س: بضمها،

<sup>(</sup>۲) ليست في ز، س.

### [ سورة التحريم ](١)

مدنية (قال شارح ناظمة الزهر: ويختلف الحمصى فى سورة التحريم فى موضع واحد وهو: « وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » فالحمصى وحده يعده ، والدمشقى يتركه ، ولذلك كان عدد آى هذه السورة عند الحمصى وحده ثلاث عشرة. آية ، وعند الباقين ثنتا عشرة آية والله أعلم )(۲)

ص : خلف عرف (ر)م وكتابه اجمعوا ( حماً ) عطف .

ش: خفف ذو راء رُم ؛ الكسائى الراء من « عَرَّفَ بَعْضَهُ »(٣) على معنى المجازاة ( فالمعنى جازى )(٤) على بعض ، وأعرض عن بعض ، ولا يجوز أن يكون معناه(٩) علم بعضه – و لم يعلم البعض الآخر لأن الله تعالى أخبر أنه أظهره عليه فلم يجهل منه شيئا . وقد ورد علم بمعنى المجازاة ( في قوله : « وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ الله » )(١) .

وقرأ غير الكسائي(٢) بتشديد الراء بمعنى عرف النبي بعضه أي أخبر أنها قد أفشت به ، وأعرض عن بعضه فلم يعرف به تكرما منه عَلِيْكِيَّةٍ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من وضع المحقق .

<sup>(</sup>٢) مابين القوسين من بشير اليسر للشيخ عبد الفتاح القاضي .

 <sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : بعضه حملا له على معنى « عرف » الذى بمعنى « علم » الذى بمعنى المجازاة
 قلت : وقد تكرر ف ز ؛ جزء من العبارة المذكورة .

<sup>(</sup>١،٥،٤) ليست في ع.

 <sup>(</sup>٧) ز، س: وقرأ الباقون .

# \* من المفاهيم الصوفية

يقال: عرفت له يده أى جازيته بها ، كما يقال: لم أعرف له يده أى لم أجزه بها ، ويقال أيضا: له على أياد بيضاء ، ومن ذلك قول النبى عَيْضًا للسيدة خديجة : إن أكن أنا هو فسأعرف لك ذلك ، وإلا فالذى تعملين من أجله لن يضيعك . كما حملوا قول ابن الفارض في ديوانه:

قلبی یحدثنی بأنك متافی روحی فداك عرفت أم لم تعرف أی جازیتنی بها أم لم تجزنی ؛ فإن جازیت فبفضلك ، وإن لم تجاز ، فبعدلك . ا هـ المحقق .

وانظر ديوان أبن الفارض في فائيته المشهورة .

تتمة: «تقدم » تظاهر ، و «جبريل » بالبقرة(١) و «طلقكن » في الإدغام الكبير و «يبدله » في الكهف .

وقرأ(۱) ذو حما البصريان ، وعين عطف ؛ حفص « بكلمات ربها وكتبه » بالجمع ، والباقون بالتوحيد ، وقد (۱) تقدم توجيهه فى البقرة ، وأخر « نصوحا » عن كتبه فقال :

<sup>\* \*</sup> هذه الفِقرة ليست من أصل الكتاب ، وإنما هي من تعليقات المحقق .

<sup>(</sup>١) ليست في ز،س.

<sup>(</sup>٢) ز، س: قرأ [ بدون واو كما ِ جاء بالأصل ] .

<sup>(</sup>٣) ز، س: وتقدم توجيهه بالبقرة.

ص: ضم نصوحًا (ص)ف ....

ش: أى ضم(١) ذو صاد صف ؛ أبو بكر النون(٢) من « تَوْبَةً نَصُوحًا » على أنه مصدر من نصح ؛ يقال : نصحت له نصحا ، ونصوحا مثل :ذهب(٢) ذهوبا ،وفيه الوصف بالمصدر ، والباقون بالفتح مفعول من النصح بمعنى فاعل أو مفعول ، والتوبة النصوح البالغة التي لا ينوى التائب معها معاودة المعصية . وقبل غير ذلك .

<sup>(</sup>١) ز، س: قرأ [ بدل ضم ] .

<sup>(</sup>٢) ز، س: بضم النون من نصوحا على ...

<sup>(</sup>٣). س: ذهبت [ بتاء الفاعل ] .

## سورة (١) الملك

ص: ...... ثقل (ر) ضا وَتَدَّعُوا تَدْعُوا (ظُ) لَهُ وَتَدَّعُوا تَدْعُوا (ظُ) لَهُ وُ سَنَ مَا وَتَدَّعُوا الْأَعُوا (ظُ) لَهُ وَ الكسائي ( أَمِنْ تَفَوَّتٍ » بالقصر أى بحذف الألف وتشديد الواو ، والباقون بالألف وتخفيف الواو ؛ وهما لغتان . حكى سيبويه : ضاعف وضعف . بمعنى واحد ؛ فكذا فاوت وفوت ، ومعناه الاضطراب والاختلاف ، وأصله من الفوت (٢) وهو أن يفوت شيء(٤) شيئا فيقع الخلل وقرأ ذو ظا ظهر يعقوب ( مَاكُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ » بإسكان الدال مضارع دعا والباقون بفتحها مشددة مضارع ادَّعى . [ ثم انتقل

ص: سَيَعْلَمُونَ (مَ) منْ (رَ) جَا .... ....

ش: أى قرأ ذورارجا الكسائى « فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلاَلٍ » بياء الغيب ردا على من (٧) ذكر الغيبة المتقدم ذكرها ، والباقون بالتاء على المخاطبة أى قل لهم : ستعلمون وقيد ستعلمون « بمن » ليخرج « فَسَتَعْلَمُونَ (٨) كَيْفَ » فلا خلاف في (٩) أنه بتاء الخطاب لاتصاله بالخطاب .

فقال(°) ۲(٦) :

<sup>(</sup>١) ليست ف ز، س: سورة الملك.

<sup>(</sup>۲) ز، س: وقرأ ـ

<sup>(</sup>٣) ز، س: التفوت.

<sup>(</sup>٤) ز: شيئا فشيئا.

<sup>(</sup>٥) ليست في س:

ر (۲) مابین الحاصرتین من ز .

<sup>(</sup>٧) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س : فستعلمون . ( ٩ ) ز ، س : في أنه بالخطاب لاتصاله .....

فيها(١) ياء إضافة «أهلكنى الله » سكنها حمزة (وَمَنْ(٢) مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا » سكنها حمزة والكسائى(٣) ويعقوب وخلف [ وأبو بكر ](٤) ومن الزوائد(٥) « نَذير » و « نَكِير » أثبتهما وصلا ورشن وفى الحالين يعقوب .

<sup>(</sup>١) ز: فيها من ياءات إضافية ، س: فيها ياءان إضافة .

<sup>(</sup> ۲ ) ليست في ز وفي س : ومعي .

<sup>(</sup>٣) ز : سكنها حمزة والكسائي وأبوبكر ويعقوب ... ، س : سكنها والكسائي وأبوبكر قدم ....

<sup>(</sup> ٤ ) مابين الحاصرتين من النشر ٢ : ٣٨٩

<sup>(</sup>ه) ز،، س: اثنان « نذیر » .....

مکیة ، وهی خمسون وآیتان .

تتمة: تقدم إظهارها، والسكت عليها في بابها(٢)، « وأأن ١٥٥) في الهمزتين من كلمة و « وأنْ يُنْدِلْنَا » بالكهف، و « لَمَا تَخَيَّرُونَ » في تاءات البزى.

ص: ..... يَزْلِتُ ضَمَّ غَيْسِرُ (مَلِكًا) .....

ش: قرأ المدنيان (٤) ( يَزْلِقُونَكَ ) بفتح الياء (٥) مضارع زَلَقَ ، وهو فعل يتعدى مفتوح (٦) العين لا مكسورها [ يقال زلقه بالفتح وأزلقه حلق رأسه كله ، وزلِق بالكسر لازم سقط ؛ كحزن الرجل حزنته ، وشترت (٧) عينه وشَتَرْتُها ، وهو عند الخليل على الجعل (٨) ، وجه ضم ( ليزلقونك ) جعله مضارع أزلقه ، ووجه فتحه جعله مضارع زلقه (1) والثانية بالضم مضارع أزلق عدّاه حين نقله .

<sup>(</sup>١) من عنوان السورة إلى قوله: تتمة من ز . (٢) ع: بابهما .

<sup>(</sup>٣) ز، س: و ٥ أن كان ٥ فى الهمزتين . ﴿ ٤ ﴾ ز، س: وقرأ ذومدا المدنيان .

<sup>(</sup>٥) س: التاء [ بمثناة فوقية ] تصحيف . (٦) ز: مفعول .

<sup>(</sup>٧) قوله شترت عينه: قال صاحب المختار: (الشتر) بفتحتين انقلاب في جفن العين وقد شتر الرجل من باب طرب فهو أشتر، وشتر أيضا على مالم يسم فاعله أهـ وقال صاحب المصباح: الشتر انقلاب في جفن العين الأسفل وهو مصدر من باب تعب ورجل أشتر وامرأة شتراء أهـ مصباح.

 <sup>(</sup> A ) قوله : وهو عند الخليل على الجعل أى أنه يذهب إلى أن معنى شترته وحزنته جعلت
 له شترا وحزنا كقولك دهنته وكحلته إذا جعلت ذلك فيه أ هـ .

<sup>–</sup> الكشف عن وجوه القراءات بتحقيق محيى الدين، رمضان ج٢ ص ٣٣٢

 <sup>(</sup>٩) الأصل: سرت عينه وسربها ، ز ،س: سترت عيبه وسترتها وما بين [ ] من شرح الشاطبية للجعبرى أهد المحقق.

# سورة الحاقة

مكية ، خمسون وآية بصرى ودمشقى ، واثنتان فى الباقى ](۱) .
 ( ثم كمل فقال )(۱) :

ص: ...... وَقَبْلُهُ (حِماً (رَ) سَــمْ كَسْرًا وَتَحْرِيكاً وَلاَ يَخْفَى (شَفَا 6)يؤمنــوا يَذَّكَــروا (د)ن(ظ)رفـــا

ش: (أى قرأ ذو حما آخر المتلو)(٣) البصريان ورا رسم الكسائى « وَمِنْ قِبَلِهِ » بكسر القاف وفتح الباء من الإطلاق حملا على معنى ومن معه أى ومن تبعه من أصحابه وتُبَّاعه(٤) ويقويه قراءة أبى « وَجَاءَ فِرْعَوْنُ » ومن معه والباقون بفتح القاف وإسكان الباء أى جاء فرعون ومن قبله من الأمم التى كفرت كما كفر(٥) ويدل عليه « فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِهّمْ » .

تنمة : تقدم « والمؤتفكات » « وبالخاطئة » في الهمز المفرد .

وقرأ شفا(٢) حمزة والكسائى وعلى(٧) وخلف « لَايَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ » بالباء لأن تأنيثه غير حقيقى

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین من شرح الجعبری

<sup>(</sup>۲،۳) لیستا فی ز، س

<sup>(</sup>٤) ز : وأتباعه

<sup>(</sup>٥) ز، س: كا كفروا

ت) زیان یا پاکرو

<sup>(</sup>٦) ز، س: ذو شفا

<sup>(</sup>۷) لیست فی ز ، س

والباقون بالتاء على الأصل:

تتمة : تقدم « كِتابيه » « وحِسابيه » و « ماليه » و « سُلطانيه » في

الوقف على الرسم ثم كمل

يؤُمنوا(١) فقال : ص : ...... وَيُؤْمِنُوا يَذَّكُّرُوا (دِ)نْ (ظَ)ـرُفَا

« قليلا ما يؤمنون » و « قليلا ما يذكرون » بياء الغيب على الإخبار عن الكفار ، والباقون بتاء الخطاب أى قل لهم يامحمد ذلك ، ويقويه قوله « بما تبصرون " وما لا تبصرون » فجرى آخر الآية بالخطاب ، واختلف عن ذى ميم من ابن ذكوان فروى الصورى عنه والعراقيون عن الأخفش عنه من أكثر طرقه الغيب وبه قطع جماعة كثيرة (أ) قال الدانى : وهو الصحيح ، وروى النقاش عن الأخفش بالخطاب ، وبه قرأ الدانى على عبد العزيز الفارسى .

فائدة : انفرد الحلوانى عن ابن كثير ، وأبوربيعة عن قنبل بإسكان عين « وتعيها أذن » ووجهه أنه اعتد بتاء الاستقبال فصار تعى ( مثل كيف فسكن استخفافا ( ا ) .

<sup>(</sup>١) ز، س: تؤمنون

<sup>(</sup>۲) ز، س: ظرفا

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : بما تبصرون وما لاتبصرون

ر ٤) ز : كثير

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : وصار تعی

<sup>(</sup> ٦ ) جاء فى الكتاب لسيبويه ( هذا باب ما يسكن استخفافا وهو فى الأصل عندهم متحرك ) وذلك قولهم فى فَخِذَ فخُذ ....... إلخ الباب . قلت : وفى هذا ما يدل على صحة القراءة بتسكين العين قبل انقطاع سندها ؛ لأنها إحدى لهجات العرب ؛ ومنهم بكر بن وائل وأناس كثير من بنى تميم ! هـ المحقق

# ( سورة سأل )

( مكية وهى أربع وأربعون أيه )<sup>(۱)</sup>[ وأربعون وثلاث دمشقى ]<sup>(۳)</sup> ص<sup>(۳)</sup> : سَالَ أَبْدِلْ في سَأَلْ( عَمَّ ) وَنَزَّاعَةُ نَصْبُ الرَّفُع ِ (عَـ)ـلْ ش : قرأ مدلول عم « سأل » بهمزة بعد السين من السؤال فقط والهمزة غير المبدلة<sup>(۱)</sup> في « سائل » .

وقرأ عم (\*) المدنيان وابن عامر بألف بعد السين إما لأنه من ( سَلْتَ ) تسألُ كخفت تخاف فالعين واو ، وألف سال منقلبة عنها ، حكى (\*) المازنى وما يتساولان وعليه فهمزة سائل بدل من واو كخائف ، وإما لأنه من السؤال ثم خففت هزته بألف كقولهم : سال (\*) هذيل لكنه عند (\*) سيبويه غير مقيس لأن قياس المفتوحة بعد فتحة التسهيل بين بين وعلى هذا فهمزة سائل أصلية ، وإما لأنه من السيل ( كما حكى بعض المفسرين أنه إخبار عن واد في جهنم (\*) فالألف بدل من ياء مثل باع والفاء (\*) هنا خاصة على بابها وفيما تقدم بمعنى عن .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>۲) ما بین الحاصرتین من شرح الجعبری

<sup>(</sup>٣) ز : وقرأ عمر سال ....... وس : وقرأ ذو غير عم سال...

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، س : مبدلة

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : ذو عم المدنيان

<sup>(</sup> ٦ ) ز ، س : وحکی

<sup>(</sup> ٧ ) ز ، ش : سالت

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س : عن

<sup>(</sup> ٩ ) القرطبي : تفسير سورة المعارج صـ ٦٧٥٨ ط الشعب .

<sup>(</sup> ۱۰ ) ز ، ش : والواو .

فائدة: انفرد النهراونى عن الأصبهانى بتسهيل سال وقدم المصنف() « نزاعة للضرورة أى() قرأ ذو عين عل حفص « نزاعة للشوى » بالنصب على الحال من « لَظَى » لأنها علم ولذا لم ينصرف للعلمية والتأنيث ، وعامل الحال ما دل عليه الكلام من معنى شدة التلظى كما () عمل في الظرف مادل عليه الكلام من التدبير والألطاف في قوله تعالى « وهو الله في السموات وفي الأرض » لأنهما() مثلان في التعلق بالمعانى ، ويجوز نصبها بإضمار أعنى . والباقون بالرفع على أنه خبر ثان لأنها ، أو خبر لأن مضمرة دلت عليها أن الأولى ويجوز غير ذلك .

ص: تَعْرُجُ ذَكْرٌ ( رُ ) مْ وَيَسْأَلُ اصْمُمَا ( هَ ) لَ خُلْفُ ( ثِ ) فَ شَهَادَةُ الْجَمْعُ ( طَ ) مَا ش : أَى قرأ ذورارم الكسائى « تعرج الملائكة » [ بالياء ] ( ) لأن التأنيث عجازى ، والباقون بتاء التأنيث على الأصل .

وقرأ ذوثاثق أبو جعفر « و $V^{(1)}$  يسئل » بضم الياء ، واختلف عن ذى هاهد البزى فروى عنه ابن الحباب الضم ، وهى رواية إبراهيم بن موسى واللهبى ونصر بن محمد وابن فرح عنه وكذلك  $V^{(1)}$  روى الزينبى عن أصحاب أبى ربيعة عنه .

<sup>(</sup>١) ز، س: الناظم.

<sup>(</sup>٢) ز : وقرأ ذو عين علا حفص . .

<sup>،</sup> س : وقرأ ذو عين عل حفص .

<sup>(</sup>٣) ز : كاعمل في الظرف.

<sup>(</sup>٤) س : لأنها

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : بالياء ، الأصل : بالتاء وما بين الحاصرتين من النسختين

<sup>(</sup>٦) ز، س: ولا يسأل

<sup>(</sup>٧) س : وكذا

قال الدانى : وبه قرأت له من طریق ابن الحباب ، وروى عنه أبو ربیعة الفتح وهي روایة الخزاعي

ومحمد بن هارون وغيرهم عن البزى ، وبه قرأ الباقون :

وجه الضم أن الفعل مبنى للمفعول ، ونائبه حميما(۱) ، وحميم منصوب على نزع الخافض ومعناه لايسل(۲) حميم عن حميمه فعرف أمره من جهته كما يعرف أمر الصديق من صديقه .

ووجه(<sup>۱۱</sup>) الفتح أن معناه لايسل(<sup>۱۱</sup>) عنه لشغله بنفسه ولايسل(<sup>۱۱</sup>) الصديق عن الصديق ولا القريب عن القريب فمن(<sup>۱۱</sup>) مقدرة أيضاً «يوم ترونها(<sup>۱۱</sup>) تذهل كل مرضعة عما أرضعت » « يوم(<sup>۱۱</sup>) يفر المرء » الآية .

تتمة: تقدم إمالة رويس هذه الآى الأربعة ثم كمل «شهادة » فقال : ص : (عُ) لم نَصْبِ اصْمُمْ حَرَّكُنْ بِهِ (عَ) فَا  $( \tilde{Z} )$  ........ ش : أى قرأ ذوظاظُما (۱) يعقوب وعين عدا حفص «شهاداتهم (۱۰) » بألف بعد الجمع ، والباقون بحذفها على التوحيد ، (وتقدم التوجيه في « المؤمنون » (۱۱) .

تتمة: تقدم(١٢) حتى يلقوا لأبي جعفر في الزخرف.

 <sup>(</sup>۱) ز : حميم حميماً وس وع : حميم وحميماً

<sup>(</sup>٢،٤) ز، س: لايسأل.

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : وجه .

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : فلايسأل .

<sup>(</sup>٦)ز : ففى (٧) الحج: ٢

<sup>(</sup>۱۰) ز، س: بشهاداتهم .

<sup>(</sup>١١) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ۱۲ ) ز : وتقدم حتى يلاقوا لأبي جعفر .....

وقرأ ذو عين عدا حفص وكاف كم ابن عامر دولل نصب ، بضم النون والصاد جمع نصب كسقف وسقف ، والباقون بفتح النون وإسكان الصاد على أنه واحد وهو العلم أو(١) الغاية أى كأنهم إلى غاية يسرعون فإن قلت ظاهر قوله حركا أنهما [ يقرآن ](١) بضم النون وفتح الصاد قلت : لهذا قيد التحريك بالمجرور(١) ( العائد على الضم )(١)

<sup>(</sup>١) ع: والغاية .

<sup>(</sup> ٢ ) الأصل : ﴿ يَقْرِآ ﴾ وما بين الحاصرتين من ز .

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : فى المجرور .

<sup>(</sup> ٤ ) ليست في ز ، س .

### سورة(١) نوح عليه السلام

### مكية وهي تسع أو ثمان وعشرون آية .

ص: .... وُلْدُهُ اضْمُم مُسْكِناً (حَقُّ) (شَفَا)

ش: قرأ مدلول حق البصريان وابن كثير شفا حمزة وعلى (٢) وخلف ( وولده إلا خسارا ) بضم الواو الثانية وإسكان اللام ، والباقون بفتح الواو واللام (٢) وهما لغتان كَحَرَن وحُرَّن وَبَخل وبُخل ، ويجوز أن يكون المضموم جمعا(٤) كَوَثَنَ ووُثُنْ وأَسَدْ وأُسُد

ص: وَدًّا بضمُّه (مَدًّا) .....

ش : أى قرأ مدا(°) المدنيان « ودا ولاسواعا » بضم الواو والثانية ( بفتحها(۲) وهما ) لغتان فى اسم صنم كان فى الجاهلية على عهد نوح لكلب . تتمه : تقدم « خطاياهم » بالأعراف

فيها من ياءات الإضافة ثلاث: « دُعَائَىَ إِلَّا » أسكنها الكوفيــون ويعقــوب « إِنَى ِ اعْلَنْتُ » فتحهـا المــدنيان وابن كثيــر وأبـو عمـــرو

ويعقبوب ( إني اعلنت ) فتحها المسدنيان وابن تثير وابو عمرو ( بَبْيت عند مُؤْمنًا) فتحها المسدنام وحفص

<sup>(</sup>۱) ز،س: سورة نوح عليه السلام وهى سبع وعشرون فى الكوفى وتسع فى البصرى والشامى وثلاثون فى الباقى والحلاف فى سبع سراعا فادخلوا نارا غير كوفى ونسرًا كوفى واسماعيل كثير مدنى بكى والعائد على الضمير التحريك وقرأ ذو حق... (عدا فى س: مكى بدل: بكى)

<sup>(</sup>٢) ز، س: والكسائى (٣) ز، س: واللام معناهما لغتان...

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، س : كانت وأنت ، قلت : وهو تحريف من الناسخ والصواب ماجاء بالأصل

<sup>(</sup>٥) ز، س: ذو مدا ... (٦) ز، س: ليست أن ز

### سورة الجن

َ ذِي الْوَاوِ (كَ)مْ (صَحْبٌ) تَعَالَى كَانَ (أَـ)نَّ (صَحْبٌ) لَعَالَى كَانَ (أَـ)نُّ (صَحْبٌ) (كَ)سَا وَالْكُلُّ ذوَ الْمسَاجِلَا

وَأَنَّـهُ لَمـاً اكَسِرِ ثَـلُ (صَ)اعِــدَا

ش: اختلفوا فی « وأن » فی ثلاثة عشر موضعا و هی (۱) « وأنه تعالی » جَدّر بِّنا َ « وأنه كان يقول » وأنا ظننا أن لن تقول « وأنه كان رجال » « وأنه ظنوا » « وأنا لمسنا السماء » (۱) « وإنا كنا نقعد » « وإنا لا ندرى » « وأنا منا الصالحون » « وأنا ظننا أن لن نعجز الله (۱) » « وأنا لما سمعنا (۱) » « وأنا منا المسلمون » « وأنه لما قام عبد الله (۱) » « فتح (۱) الكل ذو كاف كا بن عامر ، وصحب حمزة و علی (۱) و حفص و خلف وافقهم علی فتح « وأنه تعالی » [ « وأنه كان » ] (۱) ذو ثاء ثن أبو جعفر ، و علی فتح …

<sup>(</sup>۱) ز، س وفی أنه تعالی .....

<sup>(</sup>۲) لیست فی ز، س

<sup>(</sup>٣) ليس في ز، س لفظ الجلالة

<sup>(</sup>٤) ز، س؛ سمعنا الهدى

<sup>(</sup>ه) ليست في ز، س: عبد الله

<sup>(</sup>٦) ز، س: بفتح

<sup>(</sup>٧) ز، س: والكَسائي وخلف وحفص ووافقهم ....

<sup>(</sup> ٨ ) ز : ﴿ وأنه تعالى ﴾ ﴿ وأنه كان ﴾ ذو ثائن وما بين الحاصرتين منها لسقوطها من الأصل فيكون أبو جعفر قد وافق الشامى وحفص والأخوان وخلف في فتح ثلاثة منها هي : وأنه تعالى ﴿ وأنه كان يقول ﴾ ، ﴿ وأنه كان رجال ﴾

« وأنه لما » ابن كثير والبصريان وحفص (١) وأبو جعفر ، وكسرها (٢) فقط فإن قلت : لم أعاد ذكر فو ألف ، اتل نافع ، وصاد صاعداً أبو بكر (٣) فقط فإن قلت : لم أعاد ذكر الأولين مع أبى جعفر ؟ قلت : لئلا يتوهم انفراده بفتحها فإن قلت : [ لم ](٤) لم يذكر الموافقين على الفتح في « وأنه لما » كما فعل أولا ؟ قلت : لقلة من قرأ بالكسر فإن قلت : عموم قوله ذي الواو شامل للثلاثة عشر فَدَخَلَ « وأن المساجد » قلت : لهذا(٥) حكى فيه الإجماع . وجه الإجماع على « وأن المساجد » أنه في محل [ النائب ](١) عن الفاعل لأنه عطف على أنه استمع أي(٧) وأوحى إلى أن المساجد الله .

و حكى سيبويه عن الخليل أنه تعليل لقوله : تدعوا مثل « وأن هذه أمتكم » إلى « فاتقون »<sup>(^)</sup> أى لاتدعوا مع الله أحدا من أجل .

ووجه(٩) كسر الثلاثة عشر أنها(١٠) قطعت عما قبلها والابتداء بقوله « وأنه تعالى » وعطف عليه(١١) ووجه(٢١) فتحها العطف على أنه استمع . ووجه(١٢) فتح « وأنه لما » عطفه على « أن المساجد » على الأول . ووجه(١٤) كسره الاستئناف .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من ز، س لسقوطها من الأصل

<sup>(</sup>٢) ع: كسرها [ بدون واو العطف ]

<sup>(</sup>٣) ز، س: شعبة

<sup>(</sup>٤) ز حرف النفي [ لم ] مبد ز ، س لسقوطه من الأصل

<sup>(</sup>ه) ز، س: هذا

<sup>(</sup>٦) ز، س: النائب، والأصل: التأنيث (تصحيف)

<sup>(</sup> Y ) ز، س استمع أى أوعني ؛ : استمع فأوعى...

<sup>(</sup> ٨ ) الأصل : فاعبدون ، ز : إلى « فاتقون قلت : وقد انفردت النسخة « ز » بذكر آية سورة « المؤمنون » سورة « المؤمنون » سورة « المؤمنون » دون سائر النسخ ليعلم أن محل أوجه القراءات فى هذه الآية بسورة « المؤمنون » آية ٥ ٧ لاسورة الأنبياء فليس فيها من أوجه القراءات شىء أما الأوجه فى قوله تعالى : "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » فقد قرأ الكوفيون بكسر الهمزة وتشديد النون ، وأما الشامى فقد قرأ بفتح الهمزة وتشديد النون ا هـ المحقق . . فقد قرأ بفتح الهمزة وتشديد النون ا هـ المحقق . . وجه ( ١٠ ) ز ، س : قطعها عما . . ( ١١ ) ليست فى ع .

ص: تَقُولُ فَتْحُ الضَّمِّ وَالنَّقُلُ (ظَ) مِي نَسْلُكُهُ يَا (ظَ) هُرٌّ (كَفَا) الْكَسْرَ اضْمُمِ ش: أَى قرأ ذو ظا ظمى يعقوب « أَن لن تقوَّل »(١) بفتح القاف وتشديد الواو مضارع قول أصله بتاءين حذفت إحداهما ومعناه الأخبار بالكذب فيكون « كذبا » مصدرا مؤكدا ، والباقون بضم القاف وإسكان الواو ومعناه(٢) مجرد الأخبار فيكون « كذبا » صفة مخصصة .

وقرأ ذوظاظمى يعقوب وكفا الكوفيون «نسلكه (۱) » بياء الغيب فيعود \_ الضمير على ربه والباقون بنون التعظيم على الأخبار بعد الغيبة [كقوله] (١٩) سبحان الذى أسرى بعبده (ثم قال «وأتينا موسى) ») ثم كمل فقال:

ص: (مِ) مِنْ لُبُدًا بِالْخُرْلُفِ (لُهُ إِنَّمَا فِي قَالَ (لِهِ) فَ (نُهُ زُرْنَهِ لِيَعْلَمُ اصْمُمَّا

ش: أى اختلفت عن ذى لام(١) لذ هشام فى « لبدا » مروى عنه ضمها ، وروى عنه كسرها كالباقين وجه الكسر أنه جمع لبدة وهى الجماعة أن يكونوا(٢) عليه جماعات .

<sup>(</sup>١) ز، س: أن لن تقول الإنس والجن بفتح.

<sup>(</sup>۲) ز، س: ملحناه .

<sup>(</sup>٣) ز، س: يسلكه.

<sup>(</sup> ٤ ) الأصل : لقوله ومابين [ ] من س .

<sup>(</sup> ٥ ) ليست في س.

<sup>(</sup>٦) ز ،س : لذ [ بذال معجمة ] لابزاى مهملة كما جاء بالمتن .

 <sup>(</sup>γ) س : یکونوا .

وقال قتادة : معناه(١) تلبد الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصراه وقيل غير ذلك .

ووجه(٢) الضم إرادة الكثرة كقوله « أهلكت مالا لبدا » والمعنى كاد يركب بعضهم بعضا لكثرتهم .

للإصغاء والاستماع لما يقول .

وقراً ذو ثاثق أبو جعفر وفافز حمزة ونون نل عاصم « قل إنما أدعوا » بلا ألف على الأمر للنبى عليه (٦) الصلاة والسلام لأنه قد أتى بعده مثله (٤) مما أجمع عليه (٥) وهو قوله « قل لا أملك »(٦) « قل إنى لن » « قل إن أدرى » فحصلت المناسبة ، والسبعة بألف على الخبر ، والغيبة لأن قبله خبرا أو (٧) غيبة وهو قوله « وأنه لما » ثم كمل ليعلم فقال .

ص: (غ) ـنًا.....

ش: أى قرأ ذو عين غنا رويس « ليعلم أن » بضم الياء على البناء للمفعول ، والباقون بفتحها على البناء للفاعل .

فيها ياء إضافة « ربى<sup>(٨)</sup> أمدا » فتحها المدنيان [ وابن كثير ]<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱۱) ليست في س .

<sup>(</sup>۲۱٪) ز ، س : وجه .

<sup>(</sup>٣) ز، س: عُليه السلام.

<sup>(؛،</sup> ٥) ليست في ز، س

<sup>(</sup>٦) ز: قل لا أملك لكم و س: قل لا أملك لنفسى .

 <sup>(</sup>٧) ز، س: خبرا وغيبة .

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س : وهي « ربي أمدا » فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو .

<sup>(</sup> ٩ ) مابين الحاصرتين من ز ، لسقوطها من الأصل .

# ســورة المزمل [ عليه السلام ](١)

مكية وهي. تسع عشرة آية أو عشرون تقدم(٢) « أو انقص » بالبقرة « وناشئة » بالهمز المفرد .

ص: وَفِي وَطْأً وَطَاءً وَاكْسِرًا (حُ) زُ(كَ) مْ وَرَبُّ الرُّفْعَ فَأَخْفِضْ (ظَ) لَهُراً شَن : وقرأ ذو حاحز أبو عمرو ، وكاف كا ابن عامر « وطاء » بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة على أنه مصدر واطأ ، والباقون بفتح الواو وإسكان الطاء بلا ألف على أنه مصدر وطى كقوله(٣) « اللهم اشدد وطائك(٤) على مضر »(٥) ثم كمل فقال :

اسم ربك أو بيان أو بدل ، والباقون بالرفع على أنه مبتدأ خبره لا إله إلا هو أو خبر لهو مقدر (٦).

وانفرد أبو<sup>(۷)</sup> أحمد عن حفص بكسر النون من « فكيف تتقون » وقرأ ذودال دهرا ابن كثير وكفا الكوفيون « نصفه وثلثه » بالنصب فيهما عطفا

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من « س » . ( ٢ ) ز ، س : وتقدم ( بواو العطف ) .

<sup>(</sup>٣) ز، س: كقولهم.(٤) ز، ع: وطأتك.

<sup>(</sup> ٥ ) الحديث بتمامه أُخرجه الشيخان من طرق متنوعة بألفاظ مختلفة عن أبى هريرة رضى الله عنه. وانظر في ذلك =

<sup>(</sup>٦) وَ رُ مَن عَلَم عَلَم فَائدة انفرد عبيد الصباح عن حفص .....

<sup>(</sup> ٧ ) أبو أحمد : عبد السلام بن الحسين البصرى الجوخانى عن الأشنانى عن عبيد بن الصباح عن حفص بكسر النون فخالف سائر الرواة عن أبى الحسن البصرى وعن الأشنانى عن عبيد ، وعن حفص وعن عاصم ، ولكنها رواية أبى بكر محمد بن يزيد بن هارون القطان عن عمرو بن الصباح عن حفيس والله أعلم .

هذه الفقرة لم ترد بالنسخ التي بين يدى فنقلتها من النشر ٣٩٣:٢ من سورة النبأ لعلها تفيد القارئ الكريم اهـ المحقق

على أدنى ، والباقون بالجر عطفا على ثلثى الليل<sup>(١)</sup>.

ص: (كُ ) ـنْ ( صُحْبَةً ) نِصْفِهِ ثُلْثِهِ انْصِبَا ( دَ ) هُرا ( كَفَا ) .

ش: أى(٢) قرأ ذو ظا ظهر يعقوب وكاف كن ابن عامر وصحبة حمزة وعلى وشعبة وخلف « رَبِ المشرقرِ والمغربِ » بجر الباء على أنه صفة لربك ٣) من واذكر .

### وقفة مع قيام الليل

(۱) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: كان قيام الليل واجبا على النبى على النبى وأصحابه تمسكا بظاهر «قم» ، « وطائفة » وقال الحسن وابن سيرين: على كل مسلم ولو قدر حلب شاة ، وقبل عليه خاصة لقوله تعالى: « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » وقبل ندب ، وداوم على ذلك وأصحابه وكان الرجل لا يدرى ما النصف والثلث والثلثان فكان يصلى حتى يصبح فسجعت أقدامهم واصفرت ألوانهم حتى خفف الله تعالى عنهم ونسخها بقوله تعالى: « علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر منه وقبل نسخ عن الأمة فقط اهد شرح الجعبرى .

( ۲ ) ز ، س : أى قرأ ذو ظا ظهر آخر المتلو يعقوب وكاف كن وصحبة حمزة والكسائى
 وخلف وأبوبكر رب المشرق والمغرب .... ( إلا أنه فى س : وكاف كن ابن عامر وصحبة ... ) .
 ( ٣ ) ز ، س : الاسم .

البخارى ك الصلاة - باب يهوى بالتكبير حين يسجد ... إلخ جـ ١ ص ٢٠٣ ك الاستسقاء
 ب دعاء النبى عليه جـ ٢ ص ٣٣ ط الشعب (بعده ).

كما أخرجه فى ك بدء الحلق – قول الله تعالى : « لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين جـ ٤ ص ١٨٢ ، وفى ك التفسير – سورة آل عمران جـ ٦ ص ٤٧ ، ٤٨ .

كم أخرجه فى ك الأدب باب تسمية الوليد جـ ٨ ص ٥٥، ٥٥ وفى ك الاستئذان ب الدعاء على المشركين جـ ٨ ص ١٠٤ وفى ك الإكراه جـ ٩ ص ٢٠ طـ الشعب .

- مسلم ك المساجد ، ومواضع الصلاة جـ ١ صـ ٤٦٦ ، ٤٦٧ رقم ٢٩٤ طـ الحلبي .
- وأبوداود في سننه ك الصلاة ب القنوت في الصلوات جـ ٢ ص ١٤٢ رقم ١٤٤٢ ط محمد على السيد – حمص . سوريا .
  - النسائی فی المجتبی ك الافتتاح ب القنوت فی صلاة الصبح جـ ۲ صـ ۲۰۱ ، ۲۰۲
- ابن ماجة في سننه ك إقامة الصلاة والسنة فيها ب ماجاء في القنوت في صلاة الفجر جـ ١
   ص ٣٩٤ رقم ١٢٤٤ طـ الحلبي .

# سورة المدثر (عليه السلام(١))

مكيه وهي<sup>(٢)</sup> ست وخمسون آية ص ...... الرِّجْزَ اضْمُم ِ الْكَسْرَ ( عـَ ) جَا [ ( ثَوىَ ) إِذَا دَبَرْ قُلْ إِذْ اُدْبَرَهُ ( ()ذ (ظ) بِنَّ (عَ) بِنْ( فَتِيَّ ) وَفَامُسْتَنِفْرة ]<sup>(٣)</sup>.

ش: قرأ ذو عين عدا حفص(<sup>1</sup>) وثوى أبو جعفر ويعقوب « والرجز » بضم الراء على إنه اسم صنم وقال قتادة اسم صنمين كانا عند البيت إساف ونائلة والباقون بالكسر على أنه العذاب كقوله لئن كشفت عنا الرجز وعليه فلابد من تقدير مضاف أى(°) وذا الرجز وهو الصنم لأن عبادته تؤدى إليه وقيل هما لغتان ( فى العذاب )(١) كالذكر والذكر وقرأ ذو همزة إذ نافع وظاظن يعقوب وعين عن حفص وفتى حمزة [ وخلف ](١) والليل إذ أدبر ) بهمزة مفتوحة بعدها دال ساكنة على أنه بمعنى تولى يقال دبر وأدبر إذا تولى ، والباقون بفتح الدال وألف بعدها وفتح دال دبر على أنه بمعنى انقضى كقوله « وإدبار النجوم » أى انقضائها .

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين من س

<sup>(</sup>۲) لیست فی ز

<sup>(</sup>٣) البيت الموضوع بين الحاصرتين سقط من الأصل ، ع ، وقد نقلته من ز ، س

<sup>(</sup> ٤ ) ز : حفص اخر المتلو ، س : أى قرأ ....

<sup>(</sup>٥) ز، س: أو ذا الرجز

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في س

 <sup>(</sup> ۷ ) الأصل : وفتى حمزة وعلى أى الكسائي ولكن مدلول « فتى » من الرموز الكلمية هو
 حمزة وخلف ، فوضعت « خلف » بين حاصرتين كما ورد فى ز ، س

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س : باسكان الذال بلا ألف بعدها ، وأدبر بهمزة ...

| ن الفقال: | د المغرب ثم كمل « مستنفرة | وقیل یعنی به رکعتین بع      |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|
|           | ا ) تل خَاطِبْ يَذْكُرُوا | ص : بالْفَتِحْ ( عَمَّ ) و( |
|           |                           |                             |

ش: أى قرأ عم(١) المدنيان وابن عامر « مستنفرة » بفتح الفاء لأنه لما أخبر عن فرارها من القسورة صار القسورة هو الذى استنفرها وأضيف(١) الفعل إلى غيرها لأنها مفعول بها فى المعنى ، وقرأ الباقون بكسر الفاء على أنها فاعلة لقوله « فرت » فأخبر عنها بالفرار فلذلك أخبر بالاستنفار قال أبو زيد: وعليهما(٢) فهى بمعنى مذعورة ، والقسورة الأسد ، وقيل الرامى .

وقرأ ذو همزة اتل نافع « وما يذكرون <sup>(۱)</sup> » بتاء الخطاب أى قل لهم يامحمد ، [ والتسعة ] ( ) بالغيب لمناسبة قوله : « بل لايخافون الآخرة » .

<sup>(</sup>۱) ز، س: ذو عم

<sup>(</sup>۲) ز، س: فأضيف

<sup>(</sup>٣) ز : وعليها .

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، س : وماتذكرون

<sup>(</sup> ٥ ) الأصل: والسبعة ومابين الحاصرتين من ز ، س

# سورة القيامة

مكية ، وهي تسع وثلاثون [ في غير الكوفي والحمصي ، وأربعون فيها ](١) تقدم(١) « لاأقسم » بيونس ، و « أيحسب » بالبقرة .

ص: رَأَبَرَقَ الْفَتْحُ (مَدًا) وَيَدَرُو

ا مَعْهُ يُجِبُّونَ (كَ) سَا (حِمًا) (د) فَا يُمْنَى (لَ) لَكَ الْخُلفُ (ظَ) لِهِيرًا (د) لَفَا

ش : قرأ(٣) مدلول مدا المدنيان « فإذا برق » بفتح الراء حملا له على معنى « حار » والثانية بكسرها حملا على معنى شخص ، ومثل : هما لغتان .

وقرأ ذو كاف كسا ابن عامر وهما البصريان ودال(<sup>1)</sup> [ دفا ] ابن كثير(<sup>0</sup>) ( بل يحبون العاجلة » ويذرون بياء الغيب مناسبة للظاهر من قوله ينبؤ الإنسان ، وبل الإنسان ، ومعناه العموم ، وقيل على إضمار مبتدأ ؛ أى هم يحبون ، والباقون بالخطاب أى قل لهم يامحمد .

تتمة (٢) تقدم سكت حفص على « من راق » وإمالة [ رءوس ] (٧) أى هذه السورة من قوله : « ولا صلى ( إلى آخرها ) (٨) و « سدى » في الإمالة لأبي بكر .

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین من شرح الجعبری . (۲) س: وتقدم .

<sup>(</sup>٣) ز ، س ، ع : وقرأ .

<sup>( ؛ )</sup> الأصل : ذوا وما بين الحاصرتين من ز ،س ، ع .

<sup>(</sup>٥) ليست في ز، س ، ع. (٦) ز، س: تنبيه.

<sup>(</sup>٧) الأصل: وإمالة « رويس » وهو تصحيف من الناسخ والصواب « رعوس » كما جاء في النشر ٢: ٣٩٤ من سورة الجن إلى سورة النبأ . قلت : وليس لرويس إمالة ولا تقليل في رعوس آى هذه السورة وإنما الذي يمليها كما ورد في باب « الفتح والإمالة » في أصول الطيبة هم الأخوان وخلف يوافقهم شعبة المكنى بأبي بكر في إمالة « سدى » فقط ، وقللها كلها أبو عمرو ، وورش بلا خلاف عنهما أهد المحقق .

<sup>(</sup>٨) ليست في ز، س.

وقرآ ذو ظا « ظهيرا »(۱) يعقوب وعين « عرف »(۲) حفص « من منى  $\pi$  منى »(۲) بالياء على أن فاعله ضمير عائد(۱) إلى « منى » والباقون بناء التأنيث على عودة للنطفة واختلف عن [ ذى ](۹) لام لداهشام فروى الشنبوذى عن النقاش عن الأزرق الجمال عن الحلوانى بياء التذكير وكذا(۱) روى ابن شنبوذ عن الجمال وكذا روى المفسر عن زيد عن على عن الداجونى وكذا روى المشذائى عن الحلوانى بناء التأنيث وكذا الشذائى عن الداجونى عنه وروى ابن عبدان عن الحلوانى بناء التأنيث وكذا روى اليزيدى وأبو حفص(۷) النحوى وابن أبى هاشم عن النقاش عن الأزرق المذكور وكذا(۱) روى الجمال(۱) عنه وكذا روى ابن مجاهد عن الأزرق المذكور وكذا(۱) روى الداجونى باق طرقه والله تعالى(۱) أعلم .

<sup>(</sup>۱) س : ظهير.

<sup>(</sup>٢) ز ، س : عرفا [ بالألف كما جاء بالمتن ] .

<sup>(</sup>٣) ز ، س : يُمْنَى قلت : وتمنى [ بالمثناة الفوقية على قراءة غير المذكورين ] .

<sup>(</sup>٤) ز ، س : على .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين من ز ، س ، ع .

 <sup>(</sup>٦) ز : وروى ابن شنبوذ عن الداجوني وكذا روى الشذائي عن زيد قلت : وليس
 ف س « وكذا » مع موافقتها للأصل في باقى العبارة .

<sup>(</sup>٧) ع: وأبو جعفر النحوى وابن هاشم ، والصواب ما جاء بالأصل الموافق للنشر لابن المجزرى ٧: ٩٩٤ من سورة الجن إلى سورة النبأ قال ابن الجزرى في غاية النهاية : أبو حفص النحوى عمر بن إبراهيم بن كثير أبو حفص الكتانى [ بمثناة فوقية ] قرأ على محمد بن الحسن النقاش توفى فى رجب سنة تسعين وثلثمائة عن تسعين صنة .

راجع طبقات القراء لابن الجزرى ١ : ٥٨٨ عدد رتبى ٢٣٨٢ وابن أبى هاشم عن الواحد ابن عمر أبو طاهر بن أبى هاشم ( انظر طبقات القراء ١ : ٤٧٥ عدد رتبى ١٩٨٣ ) .

<sup>(</sup> ۹ ، ۸ ) ليستا في ز ، س .

<sup>(</sup>١٠) ليست في النسخ الثلاث.

# سورة الإنسان والمرسلات سورة الإنسان

[ هل أتى مكية : إحدى وثلاثون ](١)

ص: سَلَاسلاً نَوِّنْ ( مَدًا ) ( رُ )مْ ( الْ)ى ( غُ )دًا

خُلْفُهُمَا (صِ)فْ مَعْهُمُ الْوَقْفَ امْدُدَا

(عَ) نْ (مَ) نْ (رَنَا (شَ)هُمُ بِخُلْفِهِمُ (حَ)فَا

نَوِّنْ قَوَارِيرًا (رَ)جَا (حِرْمٌ) (صَ)فَا

وَالْقَصْرُ وَقْفًا في (غ)نَا (شُ)دِ انْتُلِفْ

وَالشَّانِ نَوِّنْ صِفْ (مَـدًّا) (رُ)مْ وَوَقَـفْ مَعْهُــــمْ هِشَـــامُ بِاخْتِــــلاَفٍ بِالْأَلِـــفْ

عَالِيهُمُ اسْكِنْ ( ف)ى ( مَدًا) خُضْرٌ (عُ)رِفْ

ش: أى نون « سلاسلا » فى الوصل مدلول مدا المدنيان ورارم الكسائى وصاد صف أبو بكر ، واختلف عن ذى لام لى هشام وغين (٢) غدا رويس ، فأما هشام فروى الحلوانى والشذائى عن الداجونى (٢) عنه التنوين وروى زيد عن الداجونى عنه تركه ، وأما رويس فروى عنه أبو الطيب التنوين وغيره عدمه (٤) والباقون بغير تنوين هذا حكم الوصل . وأما الوقف فكل من نون وصلا وقف بالألف اتفاقا ( وأما من لم ينون فهم فيه ثلاث )(٥) .

<sup>(</sup> ۱ ) مابين الحاصرتين من شرح الجعبرى . [ وقد فصلت هل أتى عن المرسلات ] المحقق . ( ۲ ) ; : غذا [ بذال معجمة ] .

 <sup>(</sup>٢) ز : غذا [ بدال معجمة ] .
 (٣) ز : عنه تركه التنوين [ والصواب ما جاء بالأصل كما جاء بالنشر ] .

<sup>.</sup> ٤ ) ز : جذفه .

<sup>(</sup>ه) ليست في ز، س.

( فرق مهم من وقف بالألف اتفاقا )(١) وهو (٢) ذو حاحفا أبو عمرو ، ومنهم من وقف بعدمه وهو من لم يذكره في النظم وهو حمزة وخلف ، ومنهم من اختلف عنه وهم(٣) ذو عين عن حفص وميم من ابن ذكوان ودال دنا ابن كثير وشين شهم روح فأما روح فوقف بالألف من طريق المعدل ، وبغيرها من غيره ، وأما الثلاثة الآخر فروى الحمامي عن النقاش عن أبي ربيعة وابن(١) الحباب كلاهما عن البزى وابن شنبوذ عن قنبل وغالب العراقيين وأكثر المغاربة كان سفيان ومكى والمهدوى وابن بليمة وابن شريح وابني(٥) غلبون وصاحب العنوان عن ابن ذكوان وجميع ممن(١) ذكر من المغاربة والمصريين عن حفص كل هؤلاء في الوقف بالألف عن الثلاثة ، ووقف عنهم بغير ألف كل أصحاب النقاش عن أبي ربيعة عن البزي [ غير ](١) الحمامي وابن مجاهد عن قنبل والنقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان فيما رواه المغاربة والحمامي عن النقاش فيما رواه المشارقة عنه(^) عن الأخفش والعراقيون قاطبة عن حفص وأطلق الوجهين عنهم في التيسير والله أعلم(٩) .

<sup>(</sup>۱) لنست فی ز، س

<sup>(</sup>۲) ز : ووافقهم ذو حاحنا أبو عمرو

<sup>(</sup> ۳ ) س : وهو

<sup>(</sup>٤) ز، س: وهو ابن الحباب

<sup>( ° )</sup> ز ، س : وابن غلبون

<sup>(</sup>٦) ز، س: من

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين من ز ، س لموافقتهما للنشر ٢: ٣٩٤

<sup>(</sup> ٨ ) ليست في ز، س

<sup>(</sup> ٩ ) ز ، س : تعالى أعلم ـ

تنبيه: علم من قولنا كل من نون وقف بالألف أن هشاما من طريق زيد عن الداجونى عنه يقف بلا ألف وكذا رويس من غير طريق أبى الطيب فصار الواقفون بلا ألف باتفاق حمزة وخلف وزيد وغير طريق أبى الطيب عن رويس وغير طريق المعدل عن روح فان قلت ظاهر قوله معهم أن هشاماً ورويسا يقفان بالألف اتفاقا قلت: قد تقدم في « سبحان » أنه إذا ذكر قارئا أو راويا ثم حكى عنه خلاف

ان المذكور يكون عبارة عن أحد الراويين أو الطريقين.

وقرأ ذورا رجا الكسائى وحرم المدنيان واب(١) كثير وصفا أبو بكر وخلف الكانت قواريرا » وهى(١) الأولى بالتنوين وصلا ، والباقون بعدمه وكل القراء وقف بالألف إلا ذا فاء فى حمزة وغين غنارويس فوقفا بالألف الفاقا ، واختلف عن ذى شين شذا روح فروى عنه المعدل من جميع طرقه

## أُوَيِجِه القراءات في الحرف القرآني

د سلاسل ،

قرأ المدنيان [ نافع وأبو جعفر ] وهشام عن ابن عامر ، وشعبة عن عاصم والكسائى : بالتنوين وصلاً ، وبإبداله ألفا وقفا .

والباقون : بحذف التنوين وصلا .

واختلفوا فى الوقف ؛ فأبو عمرو ، وروح عن يعقوب وقفا بالألف ، أما حمزة وقنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب وخلف فى اختياره فيقفون من غير ألف مع سكون اللام = ولحفص وابن ذكوان وجهان وقفا :

الأول: كأبي عمرو، وروح عن يعقوب الحضرمي

الثانى : كحمزة ومن معه من القراء والرواة

(١) ز : وابن عامر [ والصواب ما جاء بالأصل فالحرميان اَلَكِكَى والمدنى أما ابن عامر فشامى ] أ هـ الحقق .

(٢) س : وهو الأول

سوى طريق ابن مهران الوقف بالألف وكذا روى ابن حبشان وروى عنه غلام ابن شنبوذ الوقف بالألف .

تنبيه (۱): انفرد الشنبوذى عن الحلوانى عن هشام بالتنوين وصلا والكارزيني (۲) عن النخاس (۳) عن التمار عن رويس بالوقف بالألف ، والعطار عن النهروانى من طريق الداجونى عن هشام والنقاش عن ابن ذكوان بالوقف بغير ألف . وقرأ ذو صاد صف أبو بكر ومدا المدنيان ورارم الكسائى « قواريرًا من فضة » وهو الثانى بالتنوين وصلا وكل من نون هنا وقف (٤) بالألف وكل من لم ينون وقف بغير ألف إلا هشاما فاختلف (٥) عنه لكن من طريق الحلوانى فروى المقاربة قاطبة (٢) عنه الوقف بالألف وروى المشارقة الوقف بغير ألف فصار المدنيان وأبو بكر والكسائى بتنوين الموضعين وصلا (٧) بالألف ووقفا ، وحمزة ورويس بترك التنوين وصلا وترك الألف قفه، وابن

<sup>(</sup>١) ز، س: فأثدة

 <sup>(</sup> ۲ ) ز : والكارزيني ، والأصل و س : والكارزيني والصواب ما جاء في ز لموافقتها للنشر
 ۲ : ۲۹۶ ، وغاية النهاية ۲ : ۱۳۲

عدد رتبي ٢٩٦٩ [ وكلا المرجعين لابن الجرزي ]

<sup>(</sup>٣) النخاس : [ بخاء معجمة ] عبد الله بن الحسن من سليمان أبو القاسم روى القراءة عرضاً عن محمد بن هارون الثمار صاحب رويس وعنه محمد بن الحسين الكارزيني ( راجع طبقات القراء لابن الجزري ١ : ١٤١٤ عدد رتبي ١٧٥٧

<sup>(</sup> ٤ ) ز : وقف بلاألف

<sup>(</sup> ٥ ) ز : فاختلف عنه في الوقف بالألف وروى المشاركة ...

<sup>(</sup>٦) ليست في ع

<sup>(</sup> ٧ ٪) ز ، س ، ع : وصلا وبالألف وقفا وهمزة ...

كثير وخلف بتنوين الأول والوقف عليه بالألف وترك التنوين الثاني(١) والوقف عليه(٢) بلا ألف ، وأبو عمرو وحفص وابن ذكوان بترك تنوين الموضعين(٢) والوقف على الثانى بلاألف وروح بترك (٤) تنوينهما والوقوف على الثانى بلاألف اتفاقا (٥) وكذا على الثانى مسن طريق المغناربة وجه عدم تنوين « سلاسل » « وقوارير » منع الصرف لصيغة منتهى الجموع فيهما ووجه(٧) تنوينهما أنهما صرفا إما(٨) للمناسبة وإما لما حكاه الكسائى من أن لغة بعض العرب أنه يصرف كل مالا ينصرف واما لأن هذه الجموع أشبهت الآحاد لأنهم جموعها كالآحاد كما في الحديث: « إنكن صواحبات يوسف » فصرفت لأنها صارت كسائر الجموع المصروفة أ.

ووجه(٩) الوقف بالألف لمن نون أنها بدل التنوين ولمن(١٠) لم ينون إما لأنه(١١) شبه بالفواصل والقوافى ؛ فأشبع الفتحة(١٢) فصارت ألف

<sup>(</sup>١) ز، س: للثاني

<sup>(</sup>۲) ز: علیهم

<sup>(</sup>٣) ز، س: الموضعين والوقف على الأول بالألف ...

<sup>(</sup>٤) ليست في س

<sup>(</sup>ه) ز ، س : اتفاقا وكذا على الأول من طريق غلام بن شنبوذ وهشام بترك تنوينهما ، والوقف على الأول بالألف وكذا الأول ... والوقف على الأول بالألف اتفاقا ... على الأول بالألف اتفاقا ...

<sup>(</sup>٦) ز ، س : بصيغة

<sup>(</sup> ۷ ، ۸ ) ز ، س : وجه

<sup>(</sup>٩) ليست في ز

<sup>(</sup> ١٠ ) ز : ومن لم ينون ، س : ومن ينون

<sup>(</sup>۱۱) ز، س: لأنها شبهت و ع: لأنه شبهه

<sup>(</sup>۱۲) لیست فی س

« كالظنونا » و « الرسولا » وإما لأنه اتبع الخط فى الوقف ومضى فى () الوصل على سنن العربية ووجه (۲) الوقف (۳) بالألف على البعض دون البعض الجمع بين اللغتين ، ومراعاة الوجهين والله أعلم .

وقرأ ذوقا ف حمزة ومدا المدنيان «عاليهم» بإسكان الياء وكسر الهاء على أنه مبتدأ، وفيه معنى الجمع «وثياب سندس» خبره ويجوز أن يكون مبتدأ(٤)، وثياب فاعل سد مسد الخبر، والباقون بفتح الياء وضم الهاء على أنه ظرف بمعنى فوقهم أو حال من ضمير لقاهم(٥) أو جزاهم ثم كمل «خضر» فقال:

ص: (عم) (حما) إستبرق (د)م (إ)ذ(ن)با واخفض لباق فيهما وغيبا ش: أى قرأ ذو عين عرف حفص وعم المدنيان وابن عامر وحما البصريان «خضر » بالرفع من الإطلاق ، والباقون بالخفض .

#### أوجه القراءات في الحرف القرآلي

« قوارير قوارير »

قرأ المدنيان ، وشعبة ، والكسائي بالتنوين فيهما ، وبإبداله وقفا وقرأ ابن كثير وخلف ف اختياره بالتنوين فى الأول وبتركه فى الثانى ، ووقفا على الأول بالألف وعلى الثانى بحذفها مع إسكان الراء .

وأبو عمرو ، وابن عامر وروح وحفص بترك التنوين فيهما ، ووقفوا على الأول بالألف ، وعلى
 الثانى بحذفها مع إسكان الراء إلا هشاما فوقف على الثانى بالألف أيضا .

وقرأ حمزة ورويس بترك التنوين فيهما ، وإذا وقفا حذفا الألف فيهما مع إسكان الراء . أ هـ لمحقق .

<sup>(</sup>۱،۷) لیست فی ز، س.

<sup>(</sup> Y ) ز ، س : وجه .

<sup>(</sup>٣) س: الواقف .

<sup>(</sup>٤) ز، س: مبتدأ وفيه معنى الجمع وثياب ...

<sup>(</sup> ٥ ) بياض في ز .

وقرأ ذودال دم ابن كثير وألف(۱) إذ نافع ونون نبأ عاصم ﴿ وَإِسْتَبْرُقٌ ﴾ بالرفع ، والباقون بالجر(۲) فصار نافع وحفص برفعهما ، وحمزة وعلى وخلف(۲) بجرهما ، وابن(٤) عامر والبصريان وأبو جعفر برفع الأول وجر الثانى ، وابن كثير وشعبة بجر الأول ورفع الثانى(٥) وجه رفعهما(۱) أن خضرا صفة لثياب وحسن لأن (٧) فيه وصف الجمع بالجمع مع حسن وصف الثياب بالخضرة كقوله : ثيابا خضراً وإستبرق ﴾ عطف على ثياب على تقدير مضاف ؛ أى تقدير مضاف ؛ أى ثياب سندس وثياب إستبرق .

ووجه(٨) جرهما أن خضرا صفة لسندس وفيه وصف المفرد لفظا بالجمع وأجازه الأخفش وروى « أهلك الناس الدينار (٩) الصفر والدرهم البيض » ولكنه قبيح قياساً عنده وعند غيره ؛ لأن العرب بعكس هذا فيصفون الجمع لفظا ومعنى بالمفرد قالوا « جص أبيض » وقال تعالى : « من الشجر الأخضر »(١٠) وقال : « أعجاز نخل منقعر »(١١) ويجوز جره أيضا على المجاورة

<sup>(</sup>۱) ز، س: وهمزة

<sup>(</sup>٢) ز، س: بالخفض

<sup>(</sup>٣) ز، س: والكسائي

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، س ، ع : والبصريان وابن عامر وأبو جعفر ...

<sup>(</sup>٥) ليست في ع

<sup>(</sup>٦) بياض في ز وع: ووجه رفعهما

<sup>(</sup>۱۷۰) س: لأنه

<sup>(</sup> A ) ز ، س : وجه

<sup>(</sup> ٩ ) ز ، س : الدنانير الصفر والدراهم البيض لكنه

<sup>(</sup> ۱۰ ) سورة يسَ : ۸۰

<sup>(</sup>١١) سورة القمر : ٢٠

« وإستبرق » عطف على « سندس » أى ثياب من هذين النوعين ولا يحسن عطفه على خضر لأن السندس والإستبرق جنسان فلا يوصف أحدهما بالآخر .

ووجه(١) جر الأول ورفع الثانى أن جر الأول بالوصفية أو بالمجاورة ، ورفع الثانى بالعطف على ثياب على تقدير مضاف كما تقدم (والله أعلم )(٢) ثم كمل فقال :

<sup>(</sup>١) ز، س: وجه

<sup>(</sup>۲) لیست فی ز، س

<sup>(</sup>٣) ز: عن الصورى وما بين الحاصرتين من النشر: ٢: ٣٩٦

تتمة: تقدم « فالملقيات ذكرا » و ( وعذرا ) « نذرا » بالبقرة (١) ثم كمل وقت (٢) فقال:

(١) قال صاحب النشر: تقدم ٥ فالملقيات ذكراً » لخلاد في الادغام الكبير وتقدم ٥ عذراً » لروح في البقرة عند ٥ هزوا ». وكذلك تقدم ٥ نذرا » لأبي عمرو ، وحمزة والكسائي وخلف وحفص.

قلت : جاء في باب الادغام الكبير .

... وذكراً الْأَخْرَى صُبْحًا (ق)را خُلْف ي ...

ورمز القاف من الرموز الحرفية لخلاد وهو الراوى الثاني لحمزة

وقوله : خلف أى يقرؤها بالإذعام والإظهار .

أبا عذرا فيقرؤها بضم العين والذال المرموز له بالشين وهو روح كما قيل : « وعذرا أو » .

(شه)مرط آی در در می اینال ایا در اینال در میفنا در می کلاه

وأما نذرا فيقرؤها بتسكين الذال المرموز لهم بقول الناظم: (ح)فظ ( صحب ) كلاهما بالبقرة .

(۲) ليست في ز، س

#### سورة المرسلات

[ مكية ، خمسون ]<sup>(١)</sup>

ص : .....

.. هَمْزُ أُقِّتَتْ بِوَادٍ (ذَ)ا اخْتُلِفْ (حَـ)لاَ (حَـ) فَنْ (خَـ) فَا وَالْخِفُ ذُو خُلْفٍ (خَـ) لاَ وَانْطَلَقُوا النَّانِ افْتَح ِ الَّلامَ (غَـ) لاَ وَانْطَلَقُوا النَّانِ افْتَح ِ الَّلامَ (غَـ) لاَ

ش: أى [ قرأ ](٢) ذوحا حصن أبو عمرو وخاخفا ابن وردان « وقتت » بالواو واختلف عن ذى ذال ذا آخر المتلو(٢) ابن جماز فروى الماشمي عن إسماعيل عنه كذلك ، وروى الدورى عنه ، فعنه بالهمزة ، وكذا قتيبة عنه ، وبه قرأ الباقون وهما لغتان ، والأصل الواو لأنه من الوقت ، ومن همز فلأنها إذا انضمت أولا(٤) أو ثالثة وبعدها حرف أو حرفان فالبدل فيها مطر ، وروى ذو خاخلا تخفيف القاف ، واختلف عن ذى ذال ذو فروى الهاشمي عن إسماعيل عنه التشديد [ وكذا روى ابن حبيب والمسجدى وروى غيرهم التشديد ](٤) فصار ابن وردان بالواو والتخفيف ، وابن جماز من طريق الماشمي بالواو والتخفيف ، وابن جماز من والتشديد يدل على التكثير فقط والتخفيف يدل على التكثير والتقليل فمن

<sup>(</sup>١) في هامش ع سورة المرسلات ومابين الحاصرتين من شرح الجعبري .

 <sup>(</sup> ٢ ) ز ، س٤ع : أى قرأ ذوحا ... وقد سقطت من الأصل .

 <sup>(</sup>٣) ز ، س : ابن جماز ، وبالأصل : وابن جماز [ بواو العطف ] وقد حذفتها لأنها زائدة بغير معنى .

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، س : أولا وثائثة .

<sup>(</sup> ٥ ) مابين الحاصرتين ليس فى ز ، س .

خفف أرادبه التكثير لأنه أحد(١) معنييه ليوافق غيره ، وروى(٢) ذوغين غلا رويس « انطلقوا إلى ظل » بفتح اللام على الاختيار عن المعنى اللازم من قوله انطلقوا(٢) أولا لأن الأمر هناك ممتثل(١) قطعا وكأنه تفسير لما كانوا به يكذبون ، والباقون بكسر اللام على الأمر كالأول.

ص: ثقل قدرنا (ر) م ( مدا ) ووحدا

جمالة (صحب) اضمم الكسر (غـ)ـدا

ش: أى قرأ ذورا رم الكسائى ومد المدنيان « فقدرنا »(\*) بتشديد الدال ، والباقون بتخفيفها ، وتقدم نظيرها فى الحجز وقرأ صحب(\*) حمزة وعلى وحفص وخلف « جمالات صفر » بلا ألف ( بعد اللام )(\*) ( على أنه جمع جمل ثم(\*) لحقت التاء(\*) لتأنيث الجمع كعمل(\*) وفعال وفحالة )(١١)

( وحجر وحجارة والباقون بالألف على أنه جمع جمالة ) فهو جمع

<sup>. (</sup>١) س: أحد

<sup>(</sup> ۲ ) نز ، س : وقرأ

<sup>(</sup>٣) ز: انطلقوا أو لأن الأمر ...

<sup>(</sup>٤) (٤) س : تمثيل

<sup>(</sup>٥) ز، س: (فقدرنا فنعم) بتشدید

<sup>(</sup>٦٠) ز، س : ذو صحب حمزة والكسائي وخلف وحقص « جمالة »

<sup>(</sup>٧) ليست في ع.

<sup>(</sup>۸) لیست فی ز

<sup>(</sup>٩) ز: على حد فحل وفحالة

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين ليس في س، ع.

<sup>(</sup>١١) ليست في س، ع

جمع وجاز جمعه جمع سلامة كا جاز تكسيره قالوا: جمال وجمايل . الله وروى ذوغين غدا رويس ضم (٢) جيم جمالات والباقون بكسرها .

وفيها(<sup>۱)</sup> ياء زائدة « وكيدون »<sup>(1)</sup> أثبتها في الحالين يعقوب .

<sup>(</sup>١) ز، س: وقرأ

<sup>(</sup>٢) ز، س: بضم

<sup>ٔ (</sup>۳) ز، س: فیها زائدة فکیدون ....

<sup>(</sup>٤) ليست في ع

# ومن سورة النبأ إلى التطفيف سورة النبأ

مكية ، أربعون في غير المكي والبصرى ، وإحدى وأربعون فيهما تقدم(١) الوقف على «عم» و « فتحت » للكوفيين في الزمر(١) .

ص: في لابثين القصر(ش)د(ف)زخف لا

كذاب(ر)م رب اخفض الرفع(ك)لا (ظ)با(كفا)الرحمن(ن)ل(ظ)ل(ك)ـرا

ش: أى قرأ ذو شين شد روح وفافز حمزة « لبثين فيها » بلا ألف على أنه من باب فرق وحدر (١) ، والباقون بألف(°) على أنه من باب شرب .

وقرأ ذورا رم الكسائى « كِذَابًا » بتخفيف الذال على أنه مصدر كذب المخفف ككتب ، والباقون بالتشديد على قياس فعل المشدد .

وقرأ ذو كاف كلا ابن عامر وظاظبا يعقوب وكفا الكوفيون « رب السموات » بالجر ، والباقون بالرفع(١)

- (١) ز، س: وتقدم
  - (۲) ز،س: بالزمر
- (٣،٤) ز، س: وحدر [بدال مهملة] (٥) بالألف
  - (٦) ز، س: بالرفع على أنه من ربك في جزاء من ربك

وقرأ ذو نون نل عاصم وظاظل يعقوب وكاف كرا ابن عامر « الرحمن لا يملكون » بالجر والباقون بالرفع فصار ابن وعاصم ويعقوب بجرهما على البداية « من ربك » وحمزة وخلف وعلى ( ، بجر « رب » على البداية ورفع « الرحمن » على الابتدائية و « لا يملكون » خبره ، والباقون برفعها على أن الأول مبتدأ والثانى خبره .

(١) ز، س: وحمزة والكسائي وخلف بجر ...

#### توجيسه

وجه جر « رنب » و « الرحمن » إبدال « رب السموات » « من وبك » بدل الكل وجعل « الرحمن » عطف بيان لأحدهما فلا يتم الوقف على « حسابا » ويحسن على « الرحمن » ويتم على « خطابا » .

ووجه رفع باء ٥ رب ٤ و ١ الرحمن ٥ جعل رب مبتدأ والرحمن خيره ، ولا يملكون خبر آخر ويم الوقف على ١ حسابا ٥ و ١ خطابا ٥ أو « لايملكون ٥ مستأنف وعندئذ يحسن الوقف على الرحمن ولايتم للضمير أو الرحمن بدلا ، وبيان فلا يملكون الخبر وهو كالأول ٤ أوَّ هو رب السموات اسمية ، والرحمن لايملكون ٤ أخرى . ويتم الوقف على ٩ بينهما ٥ وعلى ١ خطابا ٥ ٤ أو خبر ١ هو ٥ فلا يحسن الوقف على ٩ بينهما ٥ وعلى ١ المعتمن أن جعلت ٩ لايملكون ٥ آخر ، ويحسن إن استأنفته .

<sup>-</sup> انظر شرح الجعبرى « سورة النبأ » .

## سورة النازعات

[ مکیة ، أربعون وخمس لغیر الکوفی وست له خلافها آیتان « ولأنعامکم » حجازی وکوفی ، « طغی » لغیره ](۱)

تتمة : تقدم « أإنا لمردودون » « أثذا كنا » في الهمزتين من كلمة .

ص: ..... نَافِرَةُ امْدُدْ (صُحْبَةٌ ) (غِ)ثُ و(تَ)رَى

ش: قرأ مدلول صحبة(٢) حمزة وعلى وأبو بكر وخلف ، وغين غث رويس «عظامانخرة)(٢)بألف بعد النون ، والباقون بلا ألف وهما لغتان بمعنى بالية .

وقوله: وترى متعلق بما بعده وهو قوله: خير أى أن ذا تاء ترى دورى (٤) الكسائى خير فيها ، وهو (٩) الذى رواه كثير من المشارقة والمغاربة عنه .

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين من شرح الجعبرى

<sup>(</sup>٢) ز، س: ذو صحبة

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : « ناخرة » على قراءة المذكورين بالمتن خلافا للمسكوت عنهم الذين يقرءونها بغير ألف

<sup>(</sup>٤) ز: رواى

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : وهو كذلك فروى كثير من المشارقة والمغاربة عنه التخيير

وقال ابن مجاهد فی السبع(۱) : كان لايبالی كيف قرأها بالألف أو بغير ألف ، وروى عنه جعفر بن محمد(۲) بغير ألف ، وإن شئت بألف .

تتمة (۱): تقدم (۱) إمالة رءوس (۱۰) آى هذه السورة وهي من قوله : هل أتاك إلى آخرها (۱۱) ، وإمالة آى عبس من أولها إلى « تلهي » ثم كمل فقال : ص : خير (۲) تزكي ثقلوا (حرم) (ظ) با

له تصدی ال (حرم) منذر (ثُـ) با

ش: أى قرأ مدلول حرم المدنيان وابن كثير ، وظاء ظبا يعقوب ( إلى أن تزكى ) (١) بتاءين أن تزكى ) (١) بتاءين أدغمت الثانية في الزاى للقرب ، والباقون بتخفيف الزاى على حذف إحدى التاءين لثقل اجتماع المثلين .

وقرأ ذو ثاء ثبا أبو جعفر « منذر من » بتنوين الراء على أصل اسم الفاعل و « من » مفعوله ، والتسعة بترك التنوين على الإضافة وهو مثل « متم نوره » .

<sup>(</sup>۱) ز، س: في سبقته

 <sup>(</sup> ۲ ) جعفر بن محمد المعروف بالوزان مقرىء مقصور من أثمة القراءة المشهورين ( راجع طبقات القراء لابن الجزرى ۱ : ۱۹۶ عدد رتبى ۸۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س (٤) ز، س: وتقدم

 <sup>(</sup> ٥ ) الأصل : رويس . قلت : وليس لرويس إمالة في آى هذه السورة فيكون صواب الكلمة
 ( رءوس ) كما صححتها من قبل .

 <sup>(</sup>٦) س: إلى آخره (٧) ع: بالهامش (سورة عبس) (٨) ز: لأن.

<sup>(</sup> ٩ ) مابين القوسين ليس ف س .

#### سورة عبس

[ مكية ، أربعون دمشقي ، وآية بصرى وحمصى واثنتان حجازى – إلا يزيد – وكوفى ، خلافها ثلاث : « إلى طعَامِهِ » وتركها يزيد ، « ولأنعامكم » حجازى وكوفى ؛ « الصاخة » تركها دمشقى ](١) . ص : نَوِنْ فَتَنْفَعُ انْصِبِ الرَّفْعَ (نَ) وَى

إِنَّا صَبَبْنَا افْتَحْ (كَفَا ) وَصْلاً (غَ) وَي

ش: أى قرأ ذو نون نوى (٢) عاصم ( فَتَنْفَعَهُ الِذّكَرَى ) بالنصب على أنه جواب التمنى ، والتسعة بالرفع عطفا على ( يَذَّكُرُى ) ،, وشدد حرم (٢) أيضا ( فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ) وخففها الباقون ، وهى (١) مثل ( تَزَكَّى ) وقرأ كفا (٩) الكوفيون ( أنا صَبَبْنَا ) [ بفتح همزة أنا ، على ] (١) أنه بدل اشتال ، وفتحها ذو غين غوى رويس فى الوصل فقط على البدلية ( مراعاة للاتصال اللفظى ، وكسرها فى الوقف على الابتداء مراعاة للفظ أيضا ) (٧) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من الجعبرى

<sup>(</sup>۲) ز، س: تل

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : ذو حرم

<sup>(</sup>٤) س: وهو

ره) ز، س: ذوكفا

<sup>(</sup>٦) غير موجودة بالأصل لذا أثبتها من ز ،س ووضعتها بين [ - ]

<sup>(</sup>٧) ز، س: مراعاة لاتصال اللفظين، وكسرها في الابتدا مراعاة للفظ أيضا.

### « وما عليك ألا يزكى »(١)

في هذه الآية الكريمة تسرية عن النبي عَلَيْكُ وتسلية له كقوله تعالى : « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » الشعراء : ٣

وفى تقديم التزكى على التذكر نوع من أدب السلوك عند القوم لتقديم التخلية على التحلية . وانشغال النبى عن صاحبه بدعوة قومه محض كال ؟ لأنه يؤدى واجبه الذى أرسل من أجله ، ولكنه مامن كال ألا وعند الله أكمل منه لذلك دله الحق تبارك وتعالى على مصابرة نفسه مع الأفراد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه فالعتاب في هذا المقام وفي كل مقام عتاب تعليم وتشريع ، لاعتاب تعنيف وتقريع . وناهيك عن عبد أدبه ربه فأحسن تأديبه ثم أثنى عليه قائلا : « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلَقِ عَظِيمٍ » وكفى به عَيِّكَ فخرا أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء . والله أعلم اه المحقق .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة ليست من أصل الكتاب وإنما هي من تعليقات المحقق.

## سورة التكوير

[ مكية ، عشرون وثمان عند يزيد ، وتسع عند غيره ، خلافها آية « فأين تذهبون » تركها يزيد . ٦(١) .

ص : وَخِفُ(٢) سُجِرَّتْ (شَ) ذَا (حَبْرٌ) (غَ) فا خُلْفاً وَثَقَّلَ نُشُرَتْ (حَبْرٌ شَفاً )

ش: أى خفف (٣) ذوشين شذا روح ، وحبر ابن كثير وأبو عمرو الجيم من « سجرت » وكذا ذوغين غفا رويس إلا من طريق أبى الطيب فإنه شدد كالباقين (١) ، وشدد « الصحف نشرت » مدلول حبر ابن كثير وأبو عمرو ، وشفا حمزة وخلف وعلى (٩) ، وخففه (١) الباقون .

ص : وَسُعِّرَتْ (م )ِ نَ (عَ) نَ ( مَداً ) (ص ) فَ خُلُفُ (غَ) لَـْ وَقُلُتْ (ثُ) بِ فِضَنِينِ الظَّا (رَ) غَدْ

ش: أى وشدد ( الجيم سعرت ) (٢) ذوميم من ابن ذكوان وعين عن حفص ومدا المدنيان وغين غد رويس وخففها الباقون ، واختلف عن ذى

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین من شرح الجعبری

<sup>(</sup>٢) ع: سورة إذا الشمس وخف

<sup>(</sup>٣) س: ذو شذا روح

<sup>(</sup>٤) ز: كالباق

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : حمزة والكسائى وخلف

<sup>(</sup>٦.) ز ، س : وخفف .

<sup>(</sup>۷) ليست في ز، س.

صاد صف أبو بكر فتشديد(۱) الثلاثة على إرادة التكثير فى الفعل لأنها بحار كثيرة وصحف كثيرة وجهنم طبقات كثيرة وتخفيفها (على أن التخفيف)(۱) يقع للمعنيين لكنه أوقعه هنا للتكثير وشدد ذو ثاثب أبو جعفر التاء من « بأى ذنب قتلت » وخففها التسعة وهى « كسعرت »(۱) وتقدم تسهيل بأى للأصبهاني ثم كمل فقال:

ص: (حَبْرٌ) (غرِ) عنا ......

ش : أى قرأ ذورارغد<sup>(۱)</sup> آخر المتلو الكسائى ، وحبر ابن كثير وأبو عمرو وغين<sup>(۰)</sup> غنا .

<sup>(</sup> ۱ ) ز: تشدید و س: بتشدید و ع: فشده

<sup>(</sup>٢) ليست في ز، س

<sup>(</sup>٣) ز: كنشرت

<sup>(</sup>٤) ز، س: ذو را رغد الكسائي آخر المتلوو حبر ....

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : وغين غنا

#### سورة الانفطار

[ مكية ، تسع عشرة ](١)

ص: ..... وَخِفُ ( كُوفٍ ) عَدَّلاً يُكَذِّبُوا (ثُهُ بِثُ و (حَتَّ) يَوْمُ لاَ ش: وخفف(۱) الكوفيون ( فعسدلك ) أى عسدل بعضك على بعض فصرت متعدل(۱) الحلقة ، وقيل عدلك إلى شبه خالك أو أبيك(۱) أو عمك ، والباقون بالتشديد على معنى سوى خلقك وعدله فى أحسن تقويم ، وجعلك قائما(۱) فى تصرفك و لم يجعلك كالبهائم متطأطئا .

وقرأ ذوثاء ثبت أبو جعفر « بل يكذبون » بياء الغيب لمناسبة « علمت نفس » لأنها بمعنى الجماعة والباقون بتاء الخطاب لمناسبة الأقرب .

وقرأ حق (٢) البصريان وابن كثير « يوم لاتملك نفس » بالرفع على أنه خبر لهوالعائد على يوم الدين ، والباقون بالنصب على أنه ظرف للدين وهو الجزاء أى الجزاء في يوم ، أو على أنه خبر « هو » مبنى على الفتح لإضافته لمبنى كقوله (٢) : « يوم هم على النار يفتنون » (٨) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من شرح الجعبرى.

<sup>(</sup>٢) ع: سورة إذا السماء انفطرت، وخفف.

<sup>(</sup>٣) س: معتدل (٤) ز: أو ابنك

<sup>(</sup>ه) ليست في ز ( ٢ ) ز ، س: ذو حق

<sup>(</sup> ٧ ) ز ، س : كقوله : ﴿ وَمَنا دُونَ ذَلْكَ ﴾ وقوله : يوم ....

<sup>(</sup> ٨ ) سورة والذاريات : ١٣

## ومن سورة التطفيف إلى سورة الشمس

### [ التطفيف ](١)

[ مكية ، وقيل مدنية ، وهي ست وثلاثون آية في المدنى والكوفي إ<sup>(7)</sup> ص : تَعْرِفُ جَهِّلْ نَضْرِةَالرَّفْعُ(ثَوَى) خِتَامُهُ خَاتَمُهُ (تـ)وْقُ (ســ)وى

ش: أى قرأ مدلول ثوى أبو جعفر ويعقوب « تعرف فى وجوههم » بضم التاء وفتح الراء على النيابة عن الفاعل ، ورفع « نضرة » على النيابة عن الفاعل ، والباقون بفتح التاء وكسر الراء على البناء للفاعل ونصب « نضرة » على المفعولية .

وقرأ ذو تاء توى وسين سوى راويا الكسائى «خَاتَمُهُ() مسك » بفتح لخاء وألف بعدها من غير ألف بعد التاء على معنى عاقبته وآخره مسك() كقوله : خاتم النبيين أى آخرهم ، والمعنى لذاذة المقطع ، وذكاء الريح آخره ، والباقون بكسر الخاء وألف بعد التاء ومعناه ما تقدم ولاخلاف في فتح التاء .

تتمة : تقدم « فكهين »(°) في يس ، وإدغام « هل ثوب » .

<sup>(</sup>۱) من شرح الجعيرى

<sup>(</sup> ۲ ) من الكشف عن وجوه القراءات لمكى ۲ : ٣٦٦

<sup>(</sup>٣) ز، س: « خاتمه » على قراءة المذكورين .

<sup>(</sup>٤) ليست في ز، س

<sup>(</sup>ه) ز،س: فاكهين

#### سورة الانشقاق

ر مکیه ، عشرون وثلاث دمشقی وبصری، وأربعه حمصی وخمس حجازی وکوفی آ<sup>(۱)</sup> .

ص: يَصْلَى(٢) اضْمُمِ اشْدُدْ (كَ)مْ ) (رَ)نَا (أً)هْلُ (دُ)مَا

بَاتَرْكَبُنَّ اضْمُمْ (حِمًّا عَمَّ نَ)مَا ش : أَى قرأ ذوكاف كم ابن عامر ، وراء رنا الكسائي ، وألف أهل

ش: أى قرآ ذوكاف كم ابن عامر ، وراء رنا الخسانى ، والف اهل نافع ، ودال دما ابن كثير « ويصلى سعيرا » بضم الياء ، وفتح الصاد وتشديد اللام على أنه متعد إلى اثنين بالتضعيف تقول : صليت زيدا النار كقوله : « ثم الجحيم صلوه »(٣) والباقون بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام على بنائه للفاعل ، وتعديه(٤)للواحد وهو « سعيرا » كقوله : « سيصلى نارا »(٥) « اصلوها »(١) .

وقرأ مدلول حما البصريان وعم المدنيان وابن عامر ونون نما عاصم « لتركبن طبقا » بضم الباء على أنه خطاب لجميع المؤمنين ، وضمة الباء تدل على واو الجمع ، والباقون بفتح الباء على أنه خطاب للنبى عَيِّقَهُ أَى لتركبن يا محمد حالاً بعد حال .

تتمة : تقدم « قرى » فى الهمز المفرد ، [ « والقرآن » فى باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ](٧) .

<sup>(</sup>١) من شرح الجميرى . (٢)ع: بالهامش و سورة الانشقاق 4 يصلى .

<sup>(</sup>٣) الحاقة: ٣١ (٤) ز، س: ويعديه لواحد.

<sup>(</sup>٥) المسد: ٣ (٦) والطور: بعض آية ١٦

 <sup>(</sup> ٧ ) ما بين الحاصرتين زيادة إيضاح ؛ لأن المصنف وضع لفظ القرآن على أنه في الهمز المفرد والصواب ما وضعته بين [ ]

## سورة البروج

[ مكية ، عشرونَ وآيتان فى غير الحمصى ، وثلاث فيه ](١) . ص : مَحْفُوظٍ ارْفَعْ خَفْضَهُ(١) (١) عْلَمْ وَ( شَفَا ) عَكْسُ المُجيدِ ... ...

ش: أى قرأ ذوا ألف اعلم [ نافع « فى لوح محفوظ » بالرفع صفة لقرآن والباقون بالجر صفة للوح ، وقرأ مدلول شفا حمزة والكسائى وخلف « ذو العرش الجيد » بعكس الرفع المذكور وهو الجر على البدلية من « ربك » فى قوله: « إن بطش ربك لشديد » أو على الصفة له أو للعرش ، والباقون بالرفع صفة « لذو » ] (٣) .

<sup>(</sup>۱) من شرح الجعبرى .

<sup>(</sup>٢) ع: بالهامش ( سورة البروج ) محفوظ [ أول البيت ].

<sup>(</sup>٣) بالأصل: جاءت الفقرة الموضوعة بين الحاصرتين مخالفة لما قصده الناظم، وحو خطأ من الناسخ عند النقل. لذلك آثرت أن أنقلها كاملة من نسختى ز، س حتى تكون موافقة لما قصده الناظم وأملاه الشارح رضى الله عنهما. ١ هـ. المحقق.

# سورة الطارق

# مكية ، عشر وست في الأول ، وسبع في الثاني ]<sup>(١)</sup> .

(١) ما بين الحاصرتين من شرح الجعبرى .

وقوله فى الأول أى المدنى الأول ، وفى النانى أى المدنى الأخير قلت : والمدنى الأول فى عدآى السور ما رواه نافع عن شيخيه أبى جعفر (يزيد بن القعقاع) وشيبة بن نصاح ( بكسر النون ) والمدنى الثانى ما يرويه إسماعيل بن جعفر عن شيبة بن نصاح وأبى جعفر المشار إليه بواسطة نقل إسماعيل عن سليمان بن جماز وليس بهذه السورة من فرش الحروف القرآنية شئى . لذلك آثرت أن أتعرض لبعض آياتها بالشرح والإعراب .

فقوله تعالى : « والسماء » الوأو حرف قسم وحروف القسم أربعة :

أُعنى الأصول وهي : الباء والواو والناء والهمزة فتقول : ﴿ بِاللَّهِ وَاللَّهِ تَالِمُهُ أَلَّهُ ﴾ والله ألله )

حرف القسم ، والمقسم ، والمقسم به ، والمقسم عليه ، والمقسم عنده وزمان ، ومكان . « والطارق ، النجم وإتما سمى طارقا لطلوعه ليلا ، ولا يكون الطروق إلا بالليل .

و وما أدراك ، قال الفراء: كل مافى كتاب الله ( وما أدراك ، فقد أدراه عَلَيْكَ ، وما يدريك ، فما أدراه بعد . ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسَ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ،

شدد ( لما ) ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر من القراء ، والباقون بالتخفيف . قال ابن الجزرى في سورة هود :

....وشد

لما كطارق (ن) بهي (ك) ن (ف) بي (ث) مد

قلت : وإن بمعنى « ما » ولما بمعنى « إلا »

« والسماء ذات الرجع » الرجع المطر ، وقد أقسم الله بأعظم الأشياء منفعة .

والأرض ذات الصدع ، أى النبات ، وأنشدوا :

والأرض لا تضحك عن نباتها إلا إذا ناح السماء وبكى فبكاء السماء المطر ، وضحك الأرض تفطرها بالنبات « رويدا » نصب على المصدر ، والأصل إروادا فرُويَّد تصغير إرواد ، ورويدا بمعنى الإمهال والتمكث يقال : امش رويدًا أى لا تستعجل .

\_ أفاده ابن خالويه فى كتابه إعراب ثلاثين سورة من القرآن ص ٣٧ قلت : والمتدبر فى هذه السورة يشعر بضعف الإنسان وضعته بأصل خلقته . والله أعلم أ هـ المحقق .

# سورة الأعلى

[ مكية ، تسع عشرة ](١)

..قَدَّرَ الْخِفُّ ( رَ ) فَا

ص :

وَيُؤْثِرُ وا( حُ)نزْ ......

ش : وقرأ ذوراء رخا الكسائي « والذي قدر » بتخفيف الدال ، والباقون بتشديدها وهو مثل : « سجرت »(٢) ( والله أعلم )(٣) .

وقرأ ذوحاء حز أبو عمرو «بل يؤثرون »(٤)بياء الغيب لمناسبة « الأشقى » لأن المراد به (°) الجنس ، فهو يدل على الجمع ، والتسعة بالتاء على الخطاب .

#### نظرات في سورة الأعلى

ه فهدی ، قال قوم : هدی الذكر كيف يأتی الأنثی لمناسبة ماقبلها وهو قوله تعالى : « الذی خلق فسوی ، وقال آخرون منهم الفراء : معناه والذی قدر فهدی وأضل فاجتزأ بأحدهما لدلالة المعنی علیه كا قال تعالى : « سرابيل تقيكم الحر » وأراد الحر والبرد

ه بل ٥ حرف تحقیق ، وهی تنقسم ثلاثة أقسام : تكون حرف نسق استدراكا للكلام ، وتكون لترك الكلام وأخذ في غيره كقوله تعالى : ٥ ص والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا ٥ وتكون بعنى ٥ رب ٥ فيخفض بها كقولك : بل بلد جاوزته . معناه رب بلد جاوزته ا هـ ( راجع كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه ص ٥٥ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين من شرح الجعيرى .

<sup>(</sup>٢) التكوير : بعض آية ٣

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س

<sup>(</sup>٤) ز: ﴿ بَلِّ تَوْثُرُونَ ﴾ بتاء الخطاب على قراءة غير أبي عمرو .

<sup>(</sup>٥) ليست في ع

# سورة الغاشية

[ مكية ، ست وعشرون ](١)

ص: ... شُمَّ تَصْلَى (ص) ف (حِمَا) يَسْمَعُ (غ) ف (حَبُراً) وَضَمَّ (۱) عُلَمَا ش: وقرأ ذو صاد صف أبو بكر ، وحما البصريان « تصلى نارا » بضم التاء ، والباقون بفتحها(٢) وهو مثل: « ويصلى سعيرا »(٣) إلا أن هذا معدى بالهمزة وذاك(٤) بالتضعيف .

تتمة : تقدم إمالة آبية لهشام ثم كمل فقال :

ص: (حُبْرٌ) (غَ)لاً لاَغِيةٌ لَهُمْ وَشُدّ إِيَّابَهُ مِ (ثَ) بُتَ اللهُ عمرو ش: أى قرأ ذو غين [ غلا ](٥) رويس وحبرا بن كثير وأبو عمرو « ولايسمع فيها لاغية(١) » بياء التذكير لجاز التأنيث ، والباقون بتاء التأنيث على الأصل وضم الحرف الأول ذو ألف اعلما(٧) وحبر وغلا ، والباقون بفتحة وكل من ضم رفع لاغية فصار ابن كثير وأبو عمرو ورويس بياء التذكير وضمها للبناء للمفعول ورفع لاغية للنيابة(٨) ونافع(١) بتاء التأنيث ( وضمها ورفع « لاغية » لذلك )(١) والباقون(١١) بتاء التأنيث وفتح ( للبناء على الفاعل )(١٢) ونصب « لاغية » على المفعولية ، وشدد ذو ثاثب أبو جعفر ياء إيابهم وخففها التسعة وهي « كسعرت » ثم كمل فقال :

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين من شرح البيعمرين المسيد (٢) ز، س: بالفتح

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ١٢ (٤) ز، س: وذاك معدى بالتضعيف.

<sup>(</sup> ٥ ) الأصل : غث ، وما بين الحاصرتين من ز ، س لموافقتهما للمتن .

<sup>(</sup>٦) ليست في ز ، س ، ع . (٧) ز ، س : اعلما نافع .

<sup>(</sup> ٨ ) ليست في ز ، س . ( ٩ ) ز ، س : ونافع كذلك إلا أنه .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ز، س . (١١) س : وفتحها الباقون .

<sup>(</sup>١٢) ز ، س ، ع : على البناء للفاعل .

### سورة الفجر

[ عشرون وتسع بصرى ، وثلاثون شامي وكوفي ، وآيتان حجَّازي](١)

س: .... وَكَسْرُ الْوَتْـر (رُ) دُ (فَتَى) فَقَدَّر النَّقِيلُ (ثُ)بْ (ك)لاً وَبَعْدَ بَلْ لاَ أَرْبَعٌ غَـيْبٌ (حَ)لاً شُدْ خُلْفٌ غَوْثٍ وَتَحُضُّوا ضُمَّ حَا

فَافْتَحْ وَمُدُّ (نَ) لَ (شَفَا ثِي) قُ وَافْتَحَا

ش: أى كسر الواو من « والشفع والوتر » ذورار وآخر المتلو الكسائى ، وفتى حمزة وخلف وهى لغة تميم ، والباقون بفتحها وهى لغة الحجاز ، وشدد ذو ثائب أبو جعفر وكاف كلا ابن عامر « فقدر عليه رزقه » والباقون بالتخفيف ، وتقدم(٢) وقرأ ذو حلا أبو(٣) عمرو وغين غوث رويس وشين شد روح من غير طريق الزبيدى « كلا بل لا يكرمون » ، « ولا يحضون » « ويأكلون » « ويحبون » بالياء في الأربعة لمناسبة « فأما الإنسان » لأن المراد به الجمع والباقون بالتاء على الخطاب أى قل لهم ياعمد .

وقرأ ذو نون نل عاصم وشفا حمزة وعلى(٤) وثائق أبو جعفر « ولاتحاضُونَ » بفتح .

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین من شرح الجعبری .

<sup>(</sup>۲) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٣) ليست في س.

<sup>(</sup>٤) ز، س: والكسائي .

الحاء وألف بعدها ولابد من المد(١) للساكنين على أنه مضارع «حاض » فاعل مثل ظاهر فأصله بتاءين(٢) حذفت إحداهما تخفيفا والباقون بضم الحاء وترك الألف مضارع(٣) حض كقوله: «ولا يحض على طعام المسكين » (ثم كمل فقال )(٤):

ص: يُوثِقْ يُعَذِّبْ (رُ)ضْ (ظُ)ماً ....

ش: أى قرأ ذورارض الكسائى وظاظبا يعقوب (°) « فيوميذ لايعذب » بفتح الذال « ويوثق » بفتح الياء على البناء للمفعول وإضافة الفعل إلى الكافر المعذب (۲) والعذاب بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإيثاق والباقون بكسرهما على البناء للفاعل وإضافة العذاب إلى الله تعالى أى لايعذب أحد في الدنيا مثل عذاب الله في الآخرة ، وقيل غير ذلك و « أحد » على الأول نائب وعلى الثاني فاعل .

تتمة : تقدم « المطمئنة » في الهمز المفرد

فيها(٧) من ياءات الإضافة « ربى أكرمنى » « ربى أهاننى » فتحهما المدنيان وابن كثير ( والبصريان )(^) ومن الزوائد أربع « يسرى » ( أثبتها

<sup>(</sup>١) ليست في س

<sup>(</sup> ٢ ) ز ، س : بضادين وقوله : بتاءين كما فى الأصل أو بضادين كما فى ز ، س فيكون المضارع « تتحاضضون .

<sup>(</sup>٣) ز: مضارع لقوله « على طعام » يوثق ....

<sup>(</sup>٤) ليست في س (٥) ليست في ع (١) ليست في ز، س

<sup>(</sup>٧) ز : فيها ياءات إضافية ، سُ : ياءان [ بنون ]

<sup>(</sup> ٨ ) ليست في ز وفي س : المدنيان والبصريان وابن كثير .

وصلا المدنیان وأبو عمرو وفی(۱) الحالین یعقوب وابن کثیر بالوادی(۲) ) أثبتها وصلا ورش وفی الحالین یعقوب وابن کثیر بخلاف عن قنبل فی الوقف کم تقدم « أکرمن » و « أهانن » أثبتهما وصلا المدنیان وأبوعمرو بخلاف عنه ( علی ماذکر فی باب الزوائد )(۲) وفی الحالین(۱) یعقوب والبزی .

<sup>(</sup>۱) س: وفي الحالين ابن كثير ويعقوب .

<sup>. (</sup> ۲ ) مابين القوسين ليس في ز .

<sup>(</sup>٣) كما ذكر فى ياءات الزوائد .

<sup>(</sup>٤) ع: وفي المثالين .

# نحات من سورة الفجر<sup>(1)</sup>

: جُرَّ بواو القسم وهو فجر يوم النحر والفجر

: وهي العشر التي قبل عيد الأضحي وليال عشر والشفع

: آدم وحواء عليهما السلام

: الله تبارك وتعالى و الو تر

والليل إذا يسر : ليلة عيد الأضحى ، والسرى سير الليل خاصة والتأويب

سير النهار . يقال : آب الرجل الحيُّ أتاهم نهارا ،

وطرقهم أتاهم ليلا ، وظل يفعل كذا إذا فعله نهارا ،

وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا.

( لذي حجر ) : أي لذي عقل وذي لب

والحجر أشياء كثيرة ؛ فالحجر ديار ثمود ، والحجر حجر الكعبة ، والحجر الفرس للأنثي ، والحجر الحرام ، والحجر العقل .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة من وضع المحقق وليست من أصل الكتاب .

#### سورة البلد

[ مكية ، عشرون ](١)

ص: ...... وُلُبَّ لِمَا ثَقِّلْ (ثَ)رَا أَطْعَمَ فَاكْسِرْ وَامْدُدَا وَامْدُدَا وَامْدُدَا وَامْدُدَا

فَاخْفِضْ ( فَتَى عَمُّ ) (ظَ) لِهِيرًا زَ(نَـ) ـدَبَهُ

ش: شدد ذو ثاء ثرى (٢) أبو جعفر الباء من « لبدا » وحففها الباقون وهو مثل « سجرت » .

وقرأ مدلول فتى حمزة وخلف ، وعم المدنيان وابن عامر ، وظاء ظهيرا يعقوب ونون ندبه عاصم .....

« أوإطعام » بكسر الهمزة والمدأى ألف بعد العين ورفع الميم وتنوينهما(٢) ورفع المن وجر « رقبة » على أنه خبر لمقدر ويحصل به التناسب مع وما أدراك ما العقبة كقوله « وما أدراك ما الحطمة نار الله » والباقون بفتح العين والميم بلا ألف والكاف(٤) ونصب رقبة على أنه مفسر لاقتحم ففسرو(٥) مثله ويجوز جعله أيضا تفسيرا لقوله « وما أدرك » لكن التناسب أولى ويقوى هذه القراءة « ثم كان » و « أو أطعم » في الحالين معطوف على مثله .

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] من الجغبرى .

<sup>(</sup>٢) س: ثوى.

<sup>(</sup>٣) ز، س: وتنوينها

<sup>(</sup>٤) ز، س : وفتح الكاف

<sup>(</sup>ە)ع: فقر

# أضواء على المسكنة والمتربة والمرحمةن

المسكنة مفعلة من السكون ، والمسكين أضعف من الفقير ، وهما في عالم التصوف من ذوى المراتب العلية فالفقير إلى الله غنى عما سواه ، والمسكين متطلع دائما إلى مولاه ساكن تحت مجارى الأقدار ، فالفقير حبيب والمسكين خليل ، وليس فقر الصوفى من النوع الذى استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا مسكنته من النوع الذى ضرب على اليهود ، ولكنه التواضع الذى يجعله صابرًا نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه كما قال صلى الله عليه وسلم :

« اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين »

والمتربة اللصوق بالتراب من شدة الفقر ومنه « تربت يداك » أى افتقرت ، وأترب إذا استغنى ومعناه صار ماله كالتراب ومخرج هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج الشرط كأنه قال : عليك بذات الدين ؟ تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به وهذا قول حسن ، وهو اختيار ثعلب والمبرد اهد المحقق .

والمرحمة مفعلة من رحم يرحم وإنما قال بالمرحمة ولم يقل بالرحمة لتوافق رءوس اِلأى :

وقوله: وتواصوا بالمرحمة أى بالرحمة على عبارة ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر أو تواصوا بأسباب رحمة الله تعالى ومايؤدى إليها من الخيرات على أن المرحمة مجاز عن سببها ، أو الكلام على تقدير مضاف – وذكر ان التواصى بالصبر اشارة إلى تعظيم أمر الله تعالى والتواصى بالمرحمة إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى ؛ وكلاهما أصلان عليهما مدار الطاعة وهو الذى قاله بعض المحققين ، الأصل في التصوف أمران : صدق مع الحق وخُلُق مع الحققين المناصل في التصوف أمران : صدق مع الحق وخُلُق مع الحقق

<sup>(</sup>١) هذه الأضواء من وضع المحقق وليست من أصل الكتاب.

# ومن سورة الشمس إلى آخر القرآن سورة الشمس(١)

مكية ، عشرو خمس لغير نافع ، وست له ]
 ص : وَلاَيَخَافُ الْفَاءُ ( عَمَّ ) ....

ش: أى قرأ عم(٢) المدنيان وابن عامر « فلا يخاف عقباها » على أنه معطوف على فكذبوه فعقروها كأنه ببع تكذيبهم وعقرهم ، والباقون بالواو على أنه جملة حالية أى فسواها حالة كونه غير خائف أن (٣) يتعقب عليه(٤) في شئ وفاعل يخاف(٥) عائد على ربهم وقيل إلى النبي الذي أرسل إليهم

# فؤائد تتعلق بالمعاني والمباني في هذه السورة

الشمس مؤنثة وتصغيرها شميسة ، وأما الشمس القلادة في عنق الكلب فهو مذكر وتصغيره نميس .

« تلاها » تلا فعل ماض والهاء مفعول به » وتلا لا تكتب إلا بالألف لأنه من ذوات الواو ، فإن قال قائل : لم زعمت أن تلا من ذوات الواو ، وقد أمالها الكسائي ؟ فالجواب أن السورة إذا كانت رءوس آيهاياءات نحو « ضحاها » و « جلاها » و « تلاها » تبعها ماكان من ذوات الواو ، وكان حمزة لا يعرف هذا المجاز فقرأ « وضحيها » وهو حسن أيضا ، فأما أبو عمرو ، ونافع فكانت قراءتهما بين أي بالتقليل أو الإمالة الصغرى وكلها بمعنى واحد ، وأما بقية العشرة فيفخمون كل ذلك وهو الأصل .

– ( إعراب ثلاثين سورة ..... لابن خالويه ) ص ١٠٦

(١) ز ،ع: الشمس وما بين الحاصرتين من شرح الجعبرى

(٢) ز، س: ذو عم (٣) ز، س: أي

(٤) ليست في ز، س

وقيل إلى أشقاها أى إذ انبعث أشقاها ، ولا يخاف عقباها من إقدامه على عقرها نفاعل يخاف على هذا القول العاقر .

تتمة: تقدم للعسرى(۱) ولليسرى والعسر ويسرا لأبي جعفر و « اقرأ » له أيضا ، وإمالة(۲) رءوس آى « العلق » و « نارا تلظى » لرويس والبزى ](۲) .

<sup>(</sup>١) ز،س: العسر واليسر ويسرا ...

<sup>(</sup>۲) بیاض فی ز

<sup>(</sup>٣) الأصل: والكبرى، ز، س: والبزى وهو ما بين الحاصرتين

### سورة ( الليل )

[ مكية ، إحدى وعشرون ](١)

(۱)[ ] من شرح الجعبرى

# حول قوله تعالى : « ولسوف يرضى » آخر السورة

نولت هذه الآية الكريمة في حق الصنديق الأكبر أبي بكر-رضي الله عنه في رواية عطاء والضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما-أن أبا بكر اشترى بلالا – وكان رقيقا لأمية بن خلف يعذبه لإسلامه – برطل من ذهب فأعتقه . فقال المشركون : ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت الآية الكريمة (وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق سبعة كلهم يعذب في الله عز وجل : بلالا وعامر ابن فهيرة والنهدية وابنتها ودنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل . كا نزلت فيه ( وسيجنها الأنقى » إلى آخر السورة ، وفي هذا دليل على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ، وفي الآيات ما يأبي قول الشيعة أنها نزلت في الإمام على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ،وأما قوله : « ولسوف يرضى » قلت : أنها نزلت في الإمام على رضى الله عنه وكرم الله وهي الرتبة التي تلى مرتبة النبوة كما قبل للنبي عَلِيَّةٍ : إن الله يسأل أبا بكر : هل أنت راض عنى كما أنا راض عنك ؟ ورضا الصديق وقال : أنا عن ربي راض ، وكررها ثلاثا ، ورضا رسول الله فيما أعطيه من المنح فبكي الصديق فرحه بما أعطي حبيبه محمدًا عَلِيَّةٍ فتأمل هذا المعنى أيها القارئ الكريم لتعرف معنى عبارة الصديق فرحه بما أعطى حبيبه محمدًا عَلِيَّةٍ فتأمل هذا المعنى أيها القارئ الكريم لتعرف معنى على بعمد وحسن اتباعه أه ها المحقق ومن عتى عبد عبيبي محمد بالرسالة ، ورش علي بصحبته وحسن اتباعه أه ها الحقق

– أفاده صاحب روح المعانى مجلد ٢٩ ، ٣٠ ، ص ١٥٢ تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَأَحَدَ ﴾ . الآية ا هـ المحقق

#### سورة الضحى

# [ مكية ، إحدى عشرة ]<sup>(١)</sup>

(۱) [ ] من شرح الجعبرى

نظرات متأملة في قوله تعالى : « ووجدك ضالا فهدى » آية ٧ سورة الضحي.

الباحث في معاجم اللغة يجد أن الأصل في الضلال الغيبة ، وضل اللبن في الماء أي غاب فيه وذاب ، والشجرة المنفردة في فلاة من الأرض لا شجر معها ؛ كما يأتي الضلال بمعنى الحبة وبمعنى الطلب ، فمن قولهم ضل اللبن في الماء أي غاب فيه وذاب . قال بعض أكابر الصوفية : إن هذا

الطلب ، فمن قولهم ضل اللبن في الماء اى غاب فيه وداب . قال بعض الخابر الصوفية : إن هذه هو مقام الفناء الذي يعني شدة المحبة للمحبوب وذلك لما أن خلع الحق تبارك وتعالى على نبيه ومضطفاه من الحلم الذاتية والصفاتية ماغيبه فيه حتى أفناه عنه وأبقاه به فكأنه هو هو ولولاه ما كان هو ؛ فلما رآه الحلق فيه اهتدوا إليه به لأنه الباب الأعظم للدخول على الجناب الأقدس ، وعند هذا المرجى ينتهى الطلب ، ومن أخطأ الباب حرم الدخول على حضرة الجناب كما قال قائلهم :

وأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل

ومن قولهم : ضل البعير بمعنى خفى وغاب عن موضعه ؛ فقد انحت الآثار ، وصار المؤثر هو الدليل والمدلول فشغل المحب عن صور الكائنات بحقيقة الذات كما قال قيس لليلي وهي بين يديه : دعيني فقد شغلت بليلي عن ليلي .

فإذا جاء الضلال بمعنى انحبة صار المعنى : ووجدك عبا للهداية فهداك إليها . وقبل ضالا في شعاب مكة فهداك وردك إلى جدك عبد المطلب .

وللضلة [ بضم الضاد ] معنى يفيد الحذق والمهارة ، وما أحدق نبينا وأمهره حين أقنع شيطانه بالاسلام بمجح منه قاطعة ، وبراهين ساطعة . وأما الضلة [ بفتح الضاد ] فنفيد الحيرة والاشتياق فيكون المعنى و ووجدك متحيرا مشتاقا قلقا لتأخر نزول الوحى فأرسل إليه جبريل يقسم له بليل الدعوة وماكان فيها من ظلمات الشرك وما تحمله فى سبيل ذلك يزينه الصبر والأناة ، وإشراقة ضحى الدعوة وما كان فيها من انتصارات تستوجب منه الشكر والرضا أقسم له أنه ما ودعه وما قلاه كا يدعى خصومه وأعداؤه .

وإذا وجدت العرب شجرة منفردة فى فلاة من الأرض لا شجر معها سموها ضالة ؛ فيهتدون بها إلى الطريق ، ويستظلون بظلها ، ويأكلون من ثمرها ، ويخلدون إلى الراحة تحتها ، فرسول الله

-----

تلك الشجرة المنفردة أو الغارس لتلك الشجرة التى أصلها الإسلام وفروعها العبادات ، وثمارها الأحوال والمقامات فهو الغارس والمغروس .

يقول القرطبي في تفسير سورة الضحي ص ٨١ ٧١ط الشعب ٩ ووجدك ضالا فهدي ۽ أي لا أحد على دينك وأنت وحيد ليس معك أحد فهديت بك الخلق إلى .ا هـ .

وقال صاحب البحر المحيط : « ووجدك ضالاً أى وجد رهطك ضالاً فهداه بك ، وهو على حذف مضاف على حد قولهم : « وأسأل القرية » أى أهل القرية .

فإن احتملت كلمة الضلال معنى الغفلة كانت دليلا قاطعاً على غفلة النبى عن مقامه الأسمى بين الأنبياء والمرسلين فهداه الحق إلى عظيم مقامه ليلة الإسراء والمعراج بإمامته فى الصلاة للأنبياء وبلوغه قاب قوسين أو أدنى .

كان النبى عَلَيْكُ هو الكلمة ، وفى البدء كانت الكلمة وكان الرحمة ، وقد سبقت رحمة الله عضبه ، وكان حجر الزاوية فى البيت الأحسن الأجمل الأثم الذى جعل الناس يدخلون ويطوفون ويتعجبون ويقولون للبانى : هلا وضعت هذه اللبنة فيتم بنيانك فكانَ عَلَيْكُم موضع تلك اللبنة جاء فختم الأنبياء فكان للدين كالا ، وكان النعمة والمنة التي امتن الله بها على عباده فارتضاه لهم بديًا وختاما ؛ كما قال تعالى : ﴿ الْيُوَمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِينًا ﴾

( المائدة : ٣) ا هـ المحقق

# سيورة الشرح

7 مكية ، ثمان ١٠٥٢

(۱) من شرح الجعبرى

#### حول معنى قوله « ألم نشرح لك صدرك »

أفاد صاحب روح المعانى :ألم نفسح صدرك حتى حوى عالمى الغيب والشهادة وجمع بين ملكتى الاستفادة والإفادة فما صدك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أنوار الملكات الروحانية ، وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شئون الحق . ونقل عن جمهور المفسرين ألم نفسحه بالحكمة ، ونوسعه بتيسيرنا لك تلقى ما يوحى إليك بعد ما كان يشتى عليك . وعن ابن عباس وجماعة أنه إشارة إلى شق صدره الشريف في صباه عليه الصلاة والسلام وكان عند مرضعته السيدة حليمة السعدية رضى الله عنها فأعادته إلى أمه التى قالت لها : أخشيت عليه الشيطان ؟ لا والله ما للشيطان عليه سبيل ، وإنه لكائن لابنى هذا شأن فدعاه عنكما ، كما شق صدره وهو ابن العشرين منة كما جاء في الدر المنثور ، وقبل وهو ابن عشر حجج ، كما وقع له ذلك في بدء النبوة حين أناه جبريل في حراء وقال له : اقرأ . وكما تواترت الروايات بوقوع ذلك ليلة الإسراء والمعراج خلافا لمن أنكرها . وفي رواية البخارى ومسلم والترمذي والنسائي عن قتادة ما يفيد ذلك ا . ه . .

قوله: « ووضعنا عنك وزرك » الوزر الحمل الثقيل من القول والفعل فيكون هناك ارتباط بين قوله تعالى في سورة المزمل: « إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا » ووضعه عنه في هذه السورة بمعنى إقداره على تحمله ، واختار أبو حيان كون وضع الوزر كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم عن الذنوب وتطهيره من الأدناس . عبر عن ذلك بالوضع على سبيل المبالغة في انتفاء ذلك .

قوله : « ورفعنا لك ذكرك » بالنبوة وغيره واقتران اسمه باسمه في كلمتي الشهادة .

.....

وما أجمل قول حسان بن ثابت في هذا المقام:

أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبى إلى اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد ويرحم الله ناعته القائل:

جزت قدرا فما أمامك حلق فوقك الله والبرايا وراء قد علمناه عبد مولاه حقا ليس لله وحدده شركاء ثم لسنا ندرى حقيقة هذا العبد لكن من نوره الأشياء الحقق

#### سورة التبسين

ر مكية ،غمان عنه

(۱) من شرح الجعبرى

#### نظرات في هذه السورة

إقسام ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الكثير، فأما البلد الأمين فمكة حماها الله تعالى بلاخلاف ، وجاء في حديث مرفوع وهو مكان البيت الذي هو هدى للعالمين ، ومولد الرسول الأمين ومبعثة صلى الله عليه وسلم ، وأما طور سيناء فهو الجبل الذي كلم الله موسى عليه أفاد ابن خالويه أن التين والزيتون مختلف فيهما فقال قوم : هما جبلان بالشام وقال آخرون : التين جبل ينبت التين ، والزيتون جبل ينبت الزيتون ، وقال الفراء : هما جبلان ما بين همذان إلى حلوان وقال الجاحظ في كتاب حياة الحيوان : والتين والزيتون : دمشق وفلسطين . وقال آخرون : هما مسجدان . وقال آخرون : هو تينكم هذا وزيتونكم هذا . وأفاد الألوسي أن التين فاكهة طيبة لافضل لها (أي لا يبقى منها شيُّ عند أكلها ) وغذاء سريع الهضم وهو دواء كثير النفع يفتح السدد ، ويقوى الكبد ، ويذهب الطحال وعسر البول وهزال الكلي والخفقان والربو ، وعسر النُّفُس والسعال وأوجاع الصدر وخشونة القصبة الهوائية وهو أمان من الفالج « الشلل » ويقطع البواسير وينفع من النقرس إذا دق مع الشعير أو القمح أو الحلبة كما ينفع من الأورام الغليظة وأوجاع المفاصل وأما الزيتون فهو شجرة مباركة شهد لها الكتاب العزيز ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها سواكا واستاك به وقال : نعم السواك الزيتون ( الحديث ) ، ويكفيك فضلا دهنها المعروف =

\_\_\_\_\_

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم »

اللام جواب القسم ، ووقد » حرف توقع . خلقنا فعل ماض والنون والألف اسم الله تعالى في موضع رفع . وأريد بالإنسان الجنس فهو شامل للمؤمن والكافر لا مخصوص بالثاني واستدل عليه بصحة الاستثناء في قوله تعالى : إلا الذين آمنوا . . . الآية وأن الأصل في الاستثناء الاتصال وأحسن التقويم جعله على أحسن ما يكون صورة ومعنى . وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله خلق آدم على صورته » أي التي هو عليها الآن فلا مجال لنظرية دارون التي تقول بالتطور في الحلق ، والمروجين لها من دعاة العلمانية الزائفة . فما أورده الشرع لا مجال لإعمال العقل فيه ، فقد كفي العقول مؤنة ذلك وقد يقال أحسن التقويم عند اكتماله وبلوغه سن الأربعين والرد إلى أسفل سافلين الرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا .

وقد يكون أحسن التقويم بطاعة العبد لربه ، وأسفل السافلين بمخالفته للأوامر والنواهي ، ويكون الرد من الحق بعد جنوح العباد لذلك . قال أحد أكابر الصوفية : إنما ابتعد الحلق عن الحق لاختيارهم ذلك . أليس الله بأحكم الحاكمين حين يهتدى الحلق فيزيدهم هدى ، وحين أزاغوا أزاغ قلوبهم ؟ وكان رسول الله صلى عليه وسلم إذا قرأ ( أليس الله بأحكم الحاكمين » قال : « سبحانك [ اللهم ] فبلى » ا . هـ المحقق .

هذه المعانى التي أوردها المحقق ليست من أصل الكتاب.

#### سورة العلق

[ مكية ، عددها أثمان عشرة للشامي، والعراق أى البصرى والكوفى يعدانها تسع عشرة آية ، وعددها للحجازيين المرموزلهم بالصدر عشرون فتعين أن يكون العدد الأول للشامى وحده ](١)

ش: واحتلف عن ذى زاى زكا(۱) البزى فى أن رآه استغنى فروى ابن مجاهد وابن شنبوذ وأكثر الرواة عنه بقصر الهمزة من غير ألف ورواه الزينبى وحده عنه بالمد فخالف فيه سائر الرواة عن قنبل ثم إن ابن مجاهد غلط قنبلا فى القصر وربما لم الله يأخذ به ، وزعم أن الخزاعى رواه عن أصحابه بالمد ورد الناس تغليطه بما قال الدانى من أن الرواية إذا ثبتت وجب الأخذ بها وإن ضعفت حجتها فى العربية وبأن الخزاعى لم يذكر هذا الحرف فى وكتابه أصلا . قال الناظم وليس ما رد به على ابن مجاهد لازما فإن الراوى

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین من شرح الجعبری

<sup>(</sup> ٢ ) ز ،س : زكا قنبل في . . . .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز ،س،ع

<sup>(</sup> ٤ ) ز ; العربية والحزاعى لم . . .

<sup>(</sup>٥) ز،س: لأن

<sup>(</sup>٦) ليست في ز ،س من المروى إلى ... عنه ضعف

إذا ظن غلط المروى عنه لا يلزمه رواية ذلك عنه إلّا على سبيل البيان سواء كان ( المروى صحيحا أو ضعيفا إذ لا يلزم من غلط المروى عنه ضعف )(۱) المروى في نفسه فإن قراءة « مردفين » بفتح الدال صحيح مقطوع بها ، وقرأ(۱) بها ابن مجاهد على القبيل مع نصه أنه غلط(۱) في ذلك ولا شك أن الصواب مع ابن مجاهد ، وأما كونه لم يذكره في كتابه فيحتمل أن يكون سأله عنه فإن شيخه قال : فالذي (۱) عندى أنه إن أخذ بغير طريق ابن مباله عنه فإن شيخه قال : فالذي (۱) ابن شنبوذ وأبي ربيعة وابن الصباح والعياشي ودلبة [ وابن ثوبان ] (۱) واليقطيني وغيرهم فلاريب في الأخذ له من طرقهم بالقصر وجها واحداً لروايتهم كذلك من غير نكير وإن أخذ بطريق الزينبي عنه فالمد كالجماعة فقط وإن أخذ بطريق ابن مجاهد فينظر فيمن روى القصر عنه ( فإن كان )(۱) لصالح [ المؤذن ](۱) والشنبوذي وغيرهم فيؤخذ

<sup>(</sup>١) ليست في ز، س من : المروى إلى ... عنه ضعف

٠ ( ٢ ) ساقطة من

<sup>(</sup>٣) ز، س: عن

<sup>(</sup>٤)ع:عطف زئد

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : والذي

<sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين من ز، س

<sup>(</sup>٧) ز، س: وابن ثوبان، والأصل: ابن يونان والصواب ما جاء في ز، س

<sup>(</sup> ٨ ) ليست في ز ،س وع : فإنه كان

<sup>(</sup> ٩ ) الأُصل : لصالح المؤذن ، ز ،س : المؤدب وهما موافقتان للنشر وانظر النشر ٢ : ٢٠ ٪ ،

طبقات القراء ١: ٣٣٤ عدد رتبي ١٤٥١

به كذلك وإن كان ممن روى المد كالمعدل [ والكفافي ](۱) فالمد فقط وإن كان ممن صح عنه الوجهان من أصحابه كالسامرى وغيره أخذ بهما(۱)؛ والوجهان جميعا من طريق ابن مجاهد في الكافي وتلخيص ابن بليمة وغيرهما ، ومن غير طريقه في التجريد والتذكرة وغيرهما(۱) وبالقصر قطع(۱) في التيسير وغيره من طريقه والقصر أثبت من طريق الأداء والمد أقوى من طريق النص ، ومن زعم أن ابن مجاهد لم يأخذ بالقصر فقد أبعد غاية(٥) وخالف الرواية (١) والله أعلم .

(۱) الأَصل: والكفائى ، ز ، س : والكتابى وصوابه : الكتابى كما جاء بالنشر ( انظر النشر ۲ : ٤٠٢ ، طبقات القراء ۱ : ۵۸۷ عدد رتبى ۲۳۸۲ )

<sup>(</sup>٢) ز، س: بهما عنه

۳) ز، س: وغيرها

<sup>( ؛ )</sup> ز ، س : قطع له في . . .

<sup>(</sup>٥) ز، س: غاية الإبعاد وخالف

<sup>(</sup>٦) ليست في ز، س: والله أعلم

# سيورة القدر

[ مدنیة ، عددها خمس لغیر الشامی والمکی ، أما هما فیعدانها « ست » خلافها ﴿ آیة القدر الثالثة مکی وشامی ]

ص: واكسر. . مطلع لامه ( روى )

ش: وكسر مدلول ( روى ) الكسائى وخلف اللام من « مطلع » الفجر على أنه مصدر نادر كقولهم: على أنه مصدر نادر كقولهم: علاه المكبر والمعجز ، والثانية بفتحها وهو قياس فعل ماضى يفعل بالضم مثل المدخل والمخرج والمقعد.

#### إشراقات من ليلة القدر

ليلة القدر أى التقدير لأن الله تعالى يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة المقبلة من أمر الموت الله الله والرزق وغير ذلك ، ويسلمه إلى مدبرات الأمور من الملائكة ، والمعنى أن يتجلى الله للملائكة ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم بأن يكتب ما قدره فى تلك السنة ويعرفهم إياه ، وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله تعالى يقضى الأقضية (أى يظهرها للملائكة ) فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها فى ليلة القدر . وليس المراد أن يحدثه فى تلك الليلة لأن الله تعالى قدر المقادير فى الأزل قبل أن يخلق السموات والأرض .

قبل للحسين بن الفضل : أليس أنه قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ قال : بلي ، قبل : فما معنى ليلة القدر ؟

قال: سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر ولها علامات تدل عليها ، فقد سئل صلى الله عليه عن علامات ليلة القدر فقال: (همى ليلة بلجة) أى مشرقة نيرة ، لاحارة ولا باردة ولا سحاب ولا مطر ولا ريح ، ولا يرمى فيها بنجم ولاتطلع الشمس صبيحتها مشعشعة . ذكره مسلم وابن حبان في صحيحه وصاحب المسند بألفاظ متقاربة .

كما أفاده العارف الكردى في كتاب مرشد العوام ص ٨٥ وما بعدها . ١ هـ المحقق

### سيورة البينة ١٠٠

مكية ؛ ثمان آيات ، وهذا عند غير البصرى والشامى . أما عندهما فتسع .

تتمة : تقدم « البرية » في الهمز المفرد(٢) .

(١) قال صاحب الكشف عن وجوه القراءات : سورة القيّمة مكية ثمان آيات لا اختلاف فيها .

( ٢ ) ليست في ع ، قال ابن زنجلة صاحب حجة القراءات : والبريئة فعيلة بمعنى مفعولة كقولك : قتيل بمعنى مقتول .

#### من درر سورة القيمة

قال العلامة الألوسى فى تفسيره روح المعانى ما مفاده أنه قد جاء فى فضلها ما أخرجه أبو موسى المدينى فى المعرفة عن إسماعيل بن أبى حكيم عن مطر المزنى أو المدنى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا ... فيقول: أبشر عبدى فوعزتى لا أسائلك على حال من أحوال الدنيا والآخرة ولأمكن لك فى الجنة حتى ترضى .

ووجه مناسبتها لما قبلها أن قوله تعالى فيها لم يكن الذين إلخ ... كالتعليل لإنزال القرآن كأنه قبل إنا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفا مطهرة اهد وقال ابن خالويه : البينة ها هنا رسول الله عَلَيْكَةً والحنيف فى اللغة المستقيم ، فمان قبل لك : لم سُمِى المعوجُّ الرَّجْل أحنف ؟ فقل : تطيروا من الاعوجاج إلى الاستقامة كما يقال للديغ سليم وللأعمى بصير ولأن الأعمى يكنى أبا بصير ، وللأسود أبو البيضاء وللمهلكة مفازة . هذا قول أكثر النحويين ، والحنيف ستة أشياء : المستقيم ، والمعوج ، والمسلم ، والمخلص ، والمختون والحاج إلى بيت الله ، ومن عمل بسنة إيراهيم صلوات الله عليه سمى حنيفا ا هد المحقق .

<sup>\*</sup> هذا الشرح من تعليقات المحقق لامن أصل الكتاب

#### « سورة الزلزلة »

[ مكية ، ثمان كوفي والأول ، وتسع في الباقي ](١)

تتمة : تقدم « خيرًايره » و « شرًايره » فى الكناية و « يصدر » فى [ أم القرآن ٦(٢)

(١) مابين الحاصرتين من شرح الجعبرى.

( ٢ ) الأصل : في النساء وصوابها ماجاء في ز ، س وهو مابين الحاصرتين .

#### ومن سـورة الزلزلة \*

صح فى حديث الترمذى والبيهقى وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا : ﴿ إِذَا زَلَوْلَتَ تَعَدَّلُ نَصَفَ المَّرَآنَ ﴾ ووجه ذلك أن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة إجمالا وزادت على القارعة بإخراج الأنقال ، وبحديث الأخبار .اهـ – أفاده العلامة الألوسي – روح المعانى حـ ٣٠ ص ٢٠٨ سورة الزلزلة .

قال ابن خالویه فی کتابه : إعراب ثلاثین سورة ص ١٥١

وزلزلت زِلزالا بكسر الزاى . قال : وحدثنا ابن عرفة قال حدثنا محمد ابن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودى عن سعيد ابن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمتى أمة مرحومة ليس عليها فى الآخرة عداب إنما عدابها فى الدنيا القتل والزلازل والتلاتل ٩ .

قال ابن عرفة : الزلزلة والتلتلة واحد ا هـ المحقق .

<sup>\*</sup> هذه التعليقات من وضع المحقق لامن أصل الكتاب

#### سورة العاديات

[ مكية ، إحدى عشرة آية للجميع .](١)

تمة : تقدم « والعاديات ضبحا  $^{(1)}$  » « فالمغيرات صبحا  $^{(2)}$  في الإدغام الكبير .

(١) بشير اليسر للشيخ القاضى

(۳،۲) لیستا فی ز

### ومما قيل في هذه السورة \*

« والعاديات » جُرّ بواو القسم ، علامة الجر كسر التاء ، والعاديات الخيل وقيل الإبل واحدتها عادية .

« ضبحا » الضبح الصوت ؛ أعنى صوت أنفاس الخيل

« فالموريات » نسق على العاديات وهي التي تورى النار بسنابكها أي تقدح

« فالمغيرات » الخيل تغير وقت السحر .

« لكنود » الكنود الكفور وقال الحسن : يذكر المصائب وينسى النعم

« الحير » والخير المال هاهنا كما قال تعالى : « إن ترك خيرًا »

وتأتى بمعنى الخيل: ﴿ إِنَّى أَحْبَبَ حَبِ الخَيْرَ عَنْ ذَكُرَ رَبِّى ﴾ والحَيْرِ الحَمْرِ تقول العرب: ماعنده خِل ولاخمر أى لاشر ولاخير، ويجمع الخير خيور

والشر شرور . « لشديد » الشديد البخيل

- إعراب ثلاثين سورة لإمام اللغة والأدب أبي عبد الله الحسين بن أحمد

المعروف بابن خالويه المتوفى سنة سبعين وثلثمائة رحمه الله ص ١٥٧

<sup>\*</sup> التعليقات من المحقق لامن أصل الكتاب

#### سورة القسارعة

[ مکیة ، ثمان شامی وبصری ، وعشر حجازی ، وإحدی عشرة کوفی ](۱) .

تتمة : تقدم « ماهيه » في الوقف على المرسوم(٢) .

#### ومن سورة القارعة ومعانيها \*

« القارعة » اسم للقِيامة وكذلك الصاخة والطامة والحاقة .

« فأمه هاوية » وإنما سميت جهنم أمَّا للكافر إذ كان مصيره إليها ومأواه وكل شئ جمع شيئا وضمه إليه فهو أم له ؛ من ذلك أم الرأس : مجتمع الدماغ ، وأم القرى مكة ، وأم رحم [ مكة ] أيضا وأم السماء : المجرة ، وأم عبيد : الصحراء ، وأم الكتاب : اللوح المحفوظ ، وأم القرآن : فاتحة الكتاب .

وجمع الأم من الناس أمهات ، ومن البهائم أُمَّات .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من شرح الجعبرى.

<sup>(</sup>٢) جاء في باب الوقف على مرسوم الخط: ووصلا حذفا .

سلطانيه وماليه وماهيه ( ف )ى ظاهر . أى أن المرموز لهما بالفاء والظاء وهما حمزة ويعقوب الحضرمي يحذفان الهاء عند وصل هذه الكلمات بما بعدها ، وقرأ الباقون بإثبات الهاء وصلا ووقفا .

<sup>\*</sup> التفسير من تعليقات المحقق

# سورة التكاثسر

ر مكية ، ثمان ١٠٠٠

ص: تاترون (ك ) ( ـم ) ( ر ) سا .

قرأ ذو كاف كا ابن عامر ، وراء رسا(۲) الكسائى « لترون الجحيم » وهى الأولى بضم التاء على أنه فعل رباعى منقول من رأى من رؤية العين فتعدى (٣) بالنقل لاثنين ؛ فالأول النائب ، والثانى الحجم ، والباقون بفتحتها على أنه ثلاثى غير منقول ، واتفقوا على فتح « لترونها عين اليقين » ، لأن المعنى فيه أنهم يرونها أى يريهم أولا الملائكة أو من شاء ثم يرونها بأنفسهم ولهذا قال الكسائى : إنك لترى أولا ثم ترى ( والله أعلم . )(٥)

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من شرح الحميري .

<sup>(</sup> ٢ ) ز : رها [ وقد وردت العبارة مع تقديم وتأخير فيها وكذا في س ] .

<sup>(</sup>٣) النسخ الثلاث: فتعدى.

<sup>(</sup>٤) ز، س: أي يراهم الملائكة أولا .

<sup>(</sup>ه) ليست في ز، س ,

# سبب نزول هذه السورة \*

وقال ابن خالویه: نزلت هذه السورة فى حَيِّيْن من العرب تفاخروا وتكاثروا حتى عدوا أحياءهم فقال كل فريق منهم: منا فلان ومنا فلان فلما عدوا أحياءهم زاروا القبور فعدوا الأموات.

( المقابر ) مفعول به ، و لم تنون لدخول الألف واللام ، ولونزعت الألف واللام من المقابر لم تنصرف أيضا ؛ لأن كل جمع بعد ألفه حرفان فصاعدا لاينصرف في معرفة ولانكرة ، وواحد المقابر مقبرة [ بتثليث الباء الموحدة التحتية ] والمقبر الله ، والقابر الدافن ، والمقبور الميت ، والمقبرة الموضع . ا هـ

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالوية ص ١٦٥ وما بعدها .

<sup>\*</sup> الشرح الوارد في هذه السورة من تعليقات المحقق

### سورة العصسر

وعد بالحق ](۱)

(١) مابين الحاصرتين من شرح الجعبرى .

### تأملات في هذه السورة ( ١ )

هذه السورة على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت فقد روى عن

الشافعي رحمه الله أنه قال: لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس ؛ لأنها شملت جميع علوم القرآن ، وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي حذيفة - وكانت له صحبة قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله عليه إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة « والعصر » ثم يسلم أحدهما على الآخر ، وفيها إشارة بإلى حال من لم يلهه التكاثر ، ولذا وضعت بعد سورته . قال مقاتل : أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » ولما في مصحف حفصة : والصلاة الوسطى صلاة العصر » ولما في مصحف حفصة : والصلاة الوسطى عند الجديث : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وترأهله وماله . قلت : والقسم بالزمان بدءًا ونهاية أوزمان المصطفى صلى الله عليه وسلم كا

أقسم بالمكان الذى خل فيه ، وكما أقسم بشخصه الكريم : « لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون » الحجر : ٧٢ . وفي السورة من الندب إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن يجب-

وفي السورة من الندب إلى الامر بالمعروف والنهى عن المنافر وال أحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه ا هـ باختصار .

– أفاده العلامة الألوسي في تفسير سورة العصر حـ ٣٠ ص ٢٢٧

(١) التأملات من وضع المحقق

#### سورة الهمسزة

[ مكية ، تسع ] (١)

ص: جَمَّعَ (كَ) ـمْ (قَـ) ـنَا (شَـفَا شِ) ـمْ وَعَمَدْ. (صُحْبَةُ) ضَمَّيْهِ .....

ش: أى ثقل ذو كاف كابن عامر ، وشفا حمزة وعلى (٢) وخلف وثاء ثنا أبو جعفر ، وشين شم روح « جمّع مالا » بالتشديد ، والباقون بالتخفيف ؛ وهما لغتان . وتقدم نظائره ، وضم صحبة (٣) حمزة وعلى وأبو بكر وخلف العين والميم من « عمد ممددة » على أنه جمع عمود كزبور وزبر ، [ وفتحها ](٤) الباقون على أنه جمع عمود أيضا كقولهم : أديم وأدم .

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین من شرح الجعبری .

<sup>(</sup>٢) ز، س: والكسائي .

<sup>(</sup>٣) ز، سُ : ذو صحبة حمزة والكسائي وخلف وشعبة العين .

 <sup>(</sup>٤) الأصل: وفتحها وما بين الحاصرتين من ز ، س .

# سورة الفيسل

# ر مكية ، خس ]<sup>(۱)</sup>

(۱) ما بین الحاصرتین من شرح الجعبری

ومن آيات سورة الفيل \*

عدد الله نعمه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قريش حين دفع عنهم شر أبرهة [ قائد الفيل ] حين أتى به ليهدم الكعبة ويزيل ملكهم ؟ فأزال عنهم ذلك ببركة ولادته صلى الله عليه وسلم وكان قد ولد عام الفيل – وجمع الفيل فيلة وفيول ، مثل ديكة – وديوك .

ومعنى « ألم تر » فى أول السورة وكل ما فى كتاب الله – تعالى – ألم تعلم ، ألم تخبر يا محمد فهو من رؤية القلب والعلم لا من رؤية العين .

« من سجيل » السجيل الشديد ، وقيل حجر وطين ، والأصل سَنْكُ وكُل ؛ فعُرّب .

وكانت طيرا خرجت من البحر خضرا طوال الأعناق في منقار كل طائر حجر نحو الفولة ، وفي كفه حجر ، وفي الأخرى حجر فكان الطائر يرمي ويرسل حجره على من قد أرسله الله عليه فلا يخطئ رأس صاحبه ؛ فيدخل في هامته ويخرج من دبره فيموت . قال ابن عباس : وإذا أرسل الله تعالى على قوم عذابا لم يفلتهم ؛ فما أفلت منهم إلاسائس الفيل أو قائده فقيل له : ما وراءك ؟ فقال : أتت طير مثل هذا ، وأشار إلى طائر في الهواء وكان الطائر قد اتبعه بحجر فأرسله عليه فقتله .

– أفاده ابن خالويه في كتابه إعراب ثلاثين سورة .... الخ ص ١٨٨

<sup>\*</sup> الشرح من وضع المحقق

### سورة قريش(\*)

[ مكية ، أربع عراق ودمشقى ، وخمس حجازى وحمصى خلافها آية ( من جوع ) لهما ](١)

ص: ..... لِيُلاَفٍ ( قَـ ) حَمْدْ ,

بَحَذْفِ هَمْزِ وَاحْذِفِ الْيَاءَ ( كَ ) حَنْ .

إلاف ( ثِد ) ـتن . . . . . . . .

ش: قرأ ذو ثاء ثمد أبو جعفر « لإيلاف (٢) قريش » بلا همزة ، والباقون ، بالإثباتها ، وحذف ذو كاف كابن عامر الياء ، وأثبتها الباقون ، وحذف ذو ثاء ثق أبو بجعفر الياء من « إلافهم »(٢) فصار أبو جعفر بإسقاط همزة « لإيلاف » وياء « إيلافهم » وابن عامر بإسقاط ياء(٤) « ليلاف » فقط . والباقون بإثباتهما(٥) فعند ابن عامر أنه مصدر ألف الرجل ( إلفا وإلافا )(١) ، وهذا وجه قراءة أبى جعفر إلا أنه أبدل الهمزة ياء ويدل عليه قراءة الحرف الثاني .

(\*) قريش تصغير قَرْش ؛ وهي التجارة سموا بذلك لأنهم كانوا تجاراً ، وقال آخرون : إن قريشا دابة في البحر هي سيدة الدواب تأكل كل دابة في البحر ، فلما كانت قريشا لذلك أهـ المحقق .

<sup>(</sup>۱) مابين الحاصرتين من شرح الجعبرى .

<sup>(</sup> Y ) ز ، س : ليلاف .

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : إيلافهم .

<sup>(</sup>٤) ز ، س : الياء من ليلاف .

<sup>(</sup>٥) ز، س: بإثباتها.

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ليس فى ز ، س .

### سورة الماعسون

[ مكية ، ست حجازى ودمشقى ، وسبع عراق وحمصى ( يراءون » ا لهما ](۱)

تتمة : تقدم « أرأيت »(٢) في الهمز المفرد .

۱ – مابین الحاصرتین من شرح الجبری .

٢ - ليست ف ع ٠ ومن سورة الماعون \*

« أرأيت الذى يكذب بالدين » الدين هاهنا الحساب والجزاء « اليتيم » لغة المنفرد ؛ يقال امرأة أرملة يتيمة إذا انفردت وسميت الدرة يتيمة لانفرادها وأنها لا نظير لها ويقال : يَتِمَ الصبى يَيْتُم يتما ، وجمع اليتيم يتامى وأيتام . واليتم في الناس من قبل الآباء ، وفي البهائم من قبل الأمهات . ويجب أن يكون في الطير من قبلهما لأنهما جميعاً يُلقمان ويزقان .

( المسكين » لغة عند قوم أحسن حالا من الفقير لقوله – تعالى – ( أما السفينة فكانت لمساكين » وعند آخرين . الفقير أحسن حالا .

« الماعون » الطاعة ، والماعون الزكاة ، والماعون الماء والماعون المال ، والماعون الدلو ، والقداحة ، والفاس ، والنار ، والملح . قلت : أليس في هذه المعانى المتعددة ما ينبهك أيها القارئ الكريم أن الماعون كل ما يستعان به في أمور الدنيا والآخرة ؟ أهـ المحقق .

– انظر إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص ٢٠١ ومابعدها .

<sup>\*</sup> التفسير من وضع المحقق

#### سورة الكواسر(ث

[ مكية ، ثلاث ](١)

تتمة : تقدم « شانتك » في الهمز المفرد .

( ۱ ) مابين الحاصرتين من شرح الجعبرى .

# الكوثر من الخير الكثير ★

قال العلامة الألوسي في تفسيره « روح المعاني » : هي كالمقابلة للتي قبلها ، لأن السابقة [ الماعون ] وصف الله تعالى فيها المنافق بأربعة أمور : البخل ، وترك الصلاة ، والرياء ، ومنع الزكاة . فذكر عز وجل في هذه السورة في مقابلة البخل إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير ، وفي مقابلة ترك الصلاة « فَصل » أي دم على الصلاة ، وفي مقابلة الرياء « لرّبك » أي لرضاه لا للناس ، وفي مقابلة منع الماعون « وانحر » وأراد به سبحانه التصدق بلحوم الأضاحي . ثم قال : فاعتبر هذه المناسبة العجيبة أهه فلا تغفل . وقال الفخر الرازي فيما نقله عنه صاحب جواهر البحار : وفي السورة إشارة إلى أنه الرازي فيما نقله عنه صاحب جواهر البحار : وفي السورة إشارة إلى أنه الرازي وتعالى هو الأول بإضافة النعم والآخر بتكميل النعم في الدنيا والآخرة . والله أعلم .

- راجع روح المعانى حـ ٣٠ ص ٢٤٤
- انظر جواهر البحار حـ ١ ص ١٨٢

الشرح من وضع المحقق

# سورة الكافرون

[ مكية ، ست ]<sup>(۱)</sup>

تتمة: تقدم إمالة عابدون وعابد (٢) ، وفى الكافرون ياء(٢) إضافة « ولى دين » فتحها نافع وهشام وحفص والبزى بخلاف عنه ، ومرن (١) الزوائد « دين » أثبتها فى الحالين يعقوب ،

# ومن سورة الكافرون \*

قال ابن خالویه :

حدثنى ابن دريد عن أبى حاتم عن أبى عبيدة قال : « سورتان فى القرآن يقال لهما المقشقشتان « قل هو الله أحد » و « قل يأيها الكافرون » تقشقشان الذنوب كما يقشقشن الهناء الجرب » ا هـ .

يقال قشقش المريض إذا صح وبرأ ، أى المبرئة من الشرك والنفاق . قال صاحب القاموس فى باب الهمزة فصل الهاء والإبل يهنؤها [ مثلثة النون ] طلاها بالهناء ككتاب للقطران والاسم الهِنءُ بالكسر ا هـ المحقق .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من شرح الجعبرى.

<sup>(</sup> ٢ ) ز : ف [ بدون واو العطف ] .

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : فيها ياء إضافة .

 <sup>(</sup>٤) ز، س: وياء زائدة دين.

<sup>\*</sup> الشرح من وضع المحقق

#### سورة النسصر

#### [ مدنية ، ثلاث ١٠٢)

(۱) ما بین الحاصرتین من شرح الجعبری

ومن سورة النصر ومعانيها \*

قال العلامة الألوسى : مما يدل على مدنيتها ما أخرجه مسلم وابن أبى شيبة وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله ... وفيها إشارة إلى اضمحلال ملة الأصنام وظهور دين لله عنى أتم وجه .

كما تواترت الروايات عن ابن عباس وغيره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال حين نزلت : « نعيت إلى نفسى » ا هـ .

قال ابن خالویه: وذلك أن الرجل كان يسلم والرجلان ، فلما كان آخر عمره عَلِيْكُ كانت القبيلة تسلم بأسرها فقال الله تعالى: ( ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا )

أفاده صاحب روح المعانى ج٣٠ ص٢٥٥ ، وابن خالويه فى إعراب ثلاثين سورة ... إلخ ص ٢١٦

<sup>\*</sup> المعانى التي أوردها المحقق ليست من أصل الكتاب

# سورة تَبَّــتْ (\*)

ر مكية ، خمس ]<sup>(١)</sup>

ص: ..... وَهَا أَبِي لَهْبٍ سَكَنْ

( دِ)ينًا وَحَمَّالَةُ نَصْبُ الَّرَفْعِ ِ ( نَـ ) مْ .

ش: أى أسكن الهاء من « أبى لهب » ذو دال دنيا ابن كثير ، وفتحها الباقون ؛ كالسمع والسمع(٢) ، والنهر والنهر ، والفتح أكثر استعمالا ، واتفقوا على فتحها من « ذات لهب » ولا يغنى من اللهب » لتناسب الفواصل ، ولاقل العلم بالاستعمال .

وقرأ ذو نون نم(٣) عاصم « حمالة الحطب » بنصب التاء على الذم لأنها كانت مشتهرة بالنميمة ، والباقون بالرفع(٤) على الصفة ، وجاز الوصف به لأنه معرفة ؛ لأنه(٥) أريد(١) به المعنى(٧) .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من شرح الجعبرى .

<sup>(</sup>٢ ، ٤ ) ليستا في ع ،

<sup>(</sup>٣)ز: الن٠

<sup>(</sup>ه) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٦) ليست في س٠

<sup>(</sup> ٧ ) ز ، س : المعنى وتقدم كفوا واختلف ... إلخ ·

<sup>(\*)</sup> قال الإمام الجعبرى فى شرحه : والجيد العنبق ، والمسد : الليف وقال ابن خالويه : واختلف الناس فى ذلك فقال قوم : حبل من نار . وقال آخرون : فى جيدها حبل من مسد يعنى حبلا ذرعه سبعون ذراعا . وقيل من ليف من جنس النار ويقال امرأة جيداء وعنقاء وعيطاء إذا كانت طويلة العنق ا هـ المحقق .

# سورة الإخلاص (\*)

[ مكية ، أربع <sub>]</sub>(١)

تتمة : تقدم كفوا ( في باب فرش الحروف سورة البقرة )(٢)

(١) ما بين الحاصرتين من شرح الجعبرى .

(٢) ما بين القوسين زيادة تم بها الفائدة . قال العلامة ابن الجزرى في سورة البقرة:
 وأبدا لا (عـ)ـد هزؤا مع كفؤا هزؤا سكن

ضم ( فتی ). کفؤا ( فتی ) ( ظـ)ـن ..

وقال بعضهم:

هزؤا وكفؤا قف بواو مسكنا

زاياً وفاء أو بنقلك في كلا

قلت: (كُفُوًا) قرأ حفص بإبدال الهمزة واوا وصلا ووقفا وغيره بالهمز، وقرأ خلف يعقوب وحمزة بإسكان الفاء، وغيرهم بضمها ولحمزة فيه وقفا وجهان: الأول نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة.

الثانى : إبدال الهمزة واوا على الرسم ، وغير خافٍ أن التنوين يبدل ألفا عند الوقف لجميع القراء ا هـ المحقق .

# من نور الإخلاص \*

سميت بهذا الاسم لما فيها من التوحيد ، وسميت بالأساس فإن التوحيد أصل لسائر أصول الدين ، وسميت المقشقشة والتوحيد ، والتجريد ، والنجاة ، والولاية ، والمعرفة ، وسورة الجمال

<sup>\*</sup> هذا التفسير من وضع المحقق

لقوله عَلِيْكُ : ﴿ إِن الله جميل يحب الجمال نظيف يحب النظافة » قلت وهذا الخبر إن صح فمعناه أن الله متصف بكل كال منزه عن كل نقص والله أعلم .

وهى المانعة تمنع كربات القبر ، ونفحات النيران ، وسميت سورة الإيمان روى مسلم فى صحيحه من طريق قتادة عن أبى الدرداء أن رسول الله عليه قال : « أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ، قالوا نعم قال : فإن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن » ا هـ تفسير الألوسى .

قال العارف الكردى: والإخلاص عمل قلبى لا يطلع عليه غير الله تعالى وهو أن تعبد الله بكليتك ولا تشرك فيه غيره. قال الله تعالى: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا). وقيل: تصفية العمل من كل شوب اهد قال العلماء: والله أغنى الشريكين. فمن عمل عملا أشرك فيه غيره تركه لشريكه. وأرجو أن يكون هذا النوع من الشرك الحفى مما لا يكفر به صاحبه، « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ». والله أعلم. اها

## سورة الفلق

[ مدنية ، خمس ](١)

ص: . . . . . وَالْنَّافِئَاتِ عَنْ رُوَيْسِ الْخُلْفُ تَمّ

ش: واختلف عن رويس فى « النافثات فى العقد » فروى النحاس عن التمار « النافثات » والجوهرى عن التمار « النافثات » وكذا رواه اليقطينى وغيره عن التمار وهى رواية عبد السلام .

المعلم عن رويس (ورواية أبي الفتح النحوى عن يعقوب وقطع بها الرويس )(٣) صاحب المبهج والتذكرة وذكره عنه الداني وأبو الكرم وأبو الفضل الرازى وغيرهم ، وروى باق أصحاب التمار عنه عن رويس « النفاثات » وبه قرأ الباقون ، واجتمعت (١) المصاحف على حذف الألفين فاحتملت القراءتين(٩) وانفرد(٢) الشهزورى عن روح بضم النون وتخفيف الفاء وكسرها وهو ما نفئته من فيك . وقرأ أبو الربيع والحسن « النفثات » (٧) بغير ألف وتخفيف الفاء وكسرها والكل مأخوذ من النفث بالألف وتخفيف الفاء وكسرها يكون في الرقية ولاريق معه فإن كان معه ريق فهو التفل يقال منه نفث الراق ينفث بضم الفاء وكسرها فالنفائات (٨) والنافئات في المقد السواحر على تكرار الفعل والاحتراف به (٩) والنافئات فالنفائات (٨) في العقد السواحر على تكرار الفعل والاحتراف به (٩) والنافئات

<sup>(</sup>۱) مابین الحاصرتین من شرح الجعبری .

<sup>(</sup> ٢ ) الأصل الكازريني والصواب ما جاء في ز ، س وهو ما بين الحاصرتين .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في ز . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ز : وأجمعت .

<sup>(°)</sup> ليست في ز، س . (٦) ز، س : فائلة : انفرد الشهر زوري عن.

<sup>(</sup> ٧ ) قراءة شاذة لانقطاع سندها . المحقق ( <sub>٨</sub> ) ز : فالنافثات .

<sup>(</sup>٩) ليست في ع

للدفعة الواحدة وللتكرار والنفثات (١١ يجوز أن يكون مقصورا من النافثات ويحتمل أن يكون أصلها فعلات مثل حذرات فالقراءات الأربع ترجع لشيء واحد ولاتخالف الرسم والله أعلم .

<sup>(</sup>١)ع: والنافثات.

### سورة الناس (٠)

[ مدنیة ، ست مدنی وعراق ، وسبع مکی ودمشقی ، « من شر الوسواس » لهما ]<sup>(۱)</sup>

(۱) ما بين الحاصرتين من شرح الجعبرى .

### ه ومن سورة الناس ومعانيها

قال العلامة الألوسي في روح معانيه :

أخرج مسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عنه قال: قال رسول الله عنه على البيلة آيات لم أرمنلهن قط قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وأخرج البخارى، وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن عائشة أن النبى عَيِّالِيَّة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات » وتوسل العائذ بربه والانتساب إليه بالمربوبية والمملوكية والعبودية إرشاد إلى منهج الاستفادة الحقيقية التي هي من دواعي مزيد الرحمة والرأفة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عسز وجهك، وجل ثناؤك، ولا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا

والحمد لله أولا وآخرا ، المحقق .

# باب التكبير

وينحصر الكلام فيه في خمسة فصول:

الأول : في سبب وروده .

الثاني(١) : في ذكر من ورد عنه .

الثالث(٢) : في ابتدائه وانتهائه وصيغته .

الرابع(٢): في حكمه بين السورتين.

الخامس(٤) : في أمور تتعلق بالختم .

<sup>(</sup>١) ز، س: والثاني

<sup>(</sup> ٢ ) ز : والثالث .

<sup>(</sup>٣) ز : والرابع.

 <sup>(</sup>٤) ز : والحامس.

# الأول (١): في سبب وروده

روى الحافظ أبو العلاء بإسناده على البزي أن النبي عَلَيْكُ انقطع عنه الوحى ؛ فقال المشركون : قلى محمداً ربه ؛ فنزلت سورة والضحى . فقال النبي عَلِيْكُ : ﴿ الله أكبر ﴾ وأمر النبي عَلِيْكُ أن يكبر إذا بلغ والضحى مع خاتمة کل سورة حتى يختم .(۲)

وهذا قول جمهور القراء قالوا فكبر النبي عَلَيْكُ شكراً لله(٣) لما كذب المشركين . وقيل تصديقاً لما أفاء(٤) الله عليه ؛ وتكذيبا للكافرين . وقيل فرحا وسرورا ؛ أى بنزول الوحى .

وقال(°) الحافظ ( أبو الفدا )(¹) ابن كثير و لم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف يعني كون هذا سبب التكبير . واختلف(<sup>٧</sup>) أيضا في سبب انقطاع الوحى وإبطائه وفي القائل قلاه(أ) ربه وفي أمد انقطاعه .

<sup>(</sup>١) ز، س: الفصل الأول في سبب وروده و لم يذكره المصنف روى ...

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال حـ ١ ص ١٤٤ ط المعرفة – بيروت

قلت : وأوردت هذا الحديث كتب التفاسير المعروفة وجاءت بشواهد من البخاري يبحث عنها في مظانها . قال أحمد بن على الهيتمي في فتح المبين لشرح الأربعين ص ٣٦ :

وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً فى نفس الأمر فقد أعطى حقه من العمل به ، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع لحق الغير ا هـ المحقق .

<sup>(</sup>٣) س: الله تعالى (٤) ز، س: أوفي

<sup>(</sup>٦) ليست.ف ز، س (٥) س: قال

<sup>(</sup> ٧ ) ز ، س : واختلفوا

<sup>(</sup>٨) س: قلي

ففی(۱) الصحیحین اشتکی النبی عَلَیْکُه فلم یقم لیلة أو لیلتین فجاءته(۱) امرأة فقالت یا محمد إنی أری (أن یکون )(۲) شیطانك قد ترکك فأنزل الله تعالى د والضحى ، إلى د ما ودعك ربك وما قلى ».

وف رواية أبطأ جبريل على رسول الله عَيِّطِهِ فقال المشركون قد ودع المحمد فأنزل الله تعالى : « والضحى » قيل إن هذه المرأة أمي لهب .

وروى أحمد بن فرح قال حدثنا ابن أبى بزة بإسناده إلى(٤) النبى عَيَّالِمُهُ أهدى إليه قطف عنب في غير أوانه فهم بأكله فجاء سائل فقال : أطعمونى . مما رزقكم الله فسلم إليه العنقود فاشتراه بعض الصحابة وجاء به إليه عَيْلِهُ فجاء ثانيا فأخذه فاشتراه آخر وجاء به فجاء [ثالثا](٥) فانتهزه وقال : (إنك ملح ) فانقطع الوحى أربعين صباحاً فقال المنافقون قلى محمدا ربه . فجاء جبريل فقال اقرأ يا محمد فقال وما اقرأ ؟ قال : أقرأ والضحى فأمر النبى فجاء جبريل فقال اقرأ يا محمد فقال وما اقرأ ؟ قال : أقرأ والضحى فأمر النبى عَيْلِهُ أبيا رضى الله عنه لما بلغ والضحى أن يكبر مع خاتمة كل سورة حتى يختم وهو اسناد غريب انفرد به ابن أبى بزة وهو معضل(١) وعن ابن عباس

<sup>(</sup>١) ع: وفي

<sup>(</sup> ٢ ) ز ، س : أو ليلتين فقالت امرأة يا محمد ...

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س ب أن

 <sup>(</sup>٥) ز، س: ثالثا؛ وبالأصل: ثالث.

<sup>(</sup> ٦ ) ابن كثير – تفسير سورة والضحى حـ ٤ ص ٥٢١ – دار إحياء الكتب العربية وقال : فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن مجمد بن عبد الله البزى من ولد القاسم بن أبى بزة وكان إماما فى القراءات . قلت : وبهذا يكون ما جاء فى ميزان الاعتدال تعقيبا على حديث البزى من أن الحديث غريب منصب على أن البزى ليس من رواة الحديث وتضعيف أهل الحديث له لا يقدح فى الاعتداد بروايته فى القراءات ا هـ المحقق .

لما نزل على النبى عَلَيْكُ القرآن أبطأ عليه جبريل أياما فتغير [ لذلك ](١) فقال المشركون ودعه ربه وقلاه فأنزل الله تعالى : « ما ودعك ربك وما قلى » .

قال الدانى فهذا سبب التخصيص بالتكبير من آخر والضحى واستعمال النبى عَلِيْكُ إِياه وذلك كان قبل الهجرة بزمان فاستعمل ذلك المِكَيُّون ، ونقل . خلفهم عن سلفهم و لم يستعمله غيرهم ؛ لأنه عَلِيْكُ ترك ذلك بعد فأخذوا بالآخر من فعله ، وقيل في سبب التكبير (غير ذلك ) (٢)

تنبيه : هذا كله يقتضى أن التكبير من أول الضحى أو آخرها وقد ثبت ابتداؤه من أول « أَلَمْ نَشْرَحْ » و لم يتعرض له أحد .

قال المصنف: فيحتمل أن يكون الحكم الذى لسورة (٣) ( الضحى » انسحب للسورة التى تليها وجعل ما لآخر ( الضحى » لأول ( ألم نشرح » ؛ ويحتمل أنه لما كان ما ذكر فيها من النعم عليه عليه عليه الله هو من ( تمام )(١) تعداد النعم عليه فأخر إلى انتهائه وأطال فى ذلك وفى هذا كفاية فلنعد إلى كلامه ص : وَسُنَّةُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْخَسْمِ صَحَّتْ عَنِ الْمَكِينَ أَهْلِ الْعِلْمِ في كُلِّ حَالٍ وَلَدَى الصَّلاَةِ سُلْسِلَ عَنْ أَيْسَةٍ يُقَساتِ

<sup>(</sup>١) ز، س : لذلك ، وبالأصل : ذلك .

<sup>(</sup>۲) لیست فی ز .

<sup>(</sup>٣٠) ز، س: بسورة،

<sup>(</sup>٤) ليست في ز، س.

# هذا هو الفصل الثانى في(١) ذكر من ورد عسه

اعلم أن التكبير صح عن أهل مكة قاطبة من القراء والعلماء وعمن روى عنهم صحة استفاضت واشتهرت حتى بلغت حد التواتر وصحت أيضا عن أبي عمرو من (۱) رواية السوسي وعن أبي جعفر من رواية العمرى وعن سائر القراء ، فبه كان يأخذ ابن حبض وأبو الحسن ( الخبازى )(۲) عن جميعهم وحكى ذلك الرازى(٤) والهذلي أبو العلا ، وقد صار عليه العمل في سائر الأمصار عند ختمهم في المحافل وكثير منهم يقوم به في صلاة رمضان .

قال الشريف وكان الإمام أبو عبد الله الكارزيني إذا قرأ القرآن في درسه على نفسه وبلغ والضحى كبر لكل قارئ . وقال مكى : وروى أن أهل مكة كانوا يكبرون لكل القراء سنة نقلوها عن شيوخهم ، وكان بعضهم يأخذ به في جميع سور القرآن .

وقال الدانى كان ابن كثير من طريق القواس والبزى وغيرهما يكبر ف(°) الصلاة والعرض من آخر ( والضحى ) مع فراغه من كل سورة إلى آخر ( قل أعوذ برب الناس ، فإذا كبر في الناس قرأ فاتحة الكتاب وخمس

<sup>(</sup>١) ز : أعلم في ذكر من ورد عنه أن التكبير صح ... ، س : نفس العبارة غير أن فيها كلمة [عليه] بدل عنه .

<sup>(</sup>٣) ليست فى ز، س

<sup>(</sup>۲) ع : ومن

<sup>(</sup>٤) ز، ع: الراوى، س: عن الراوى قلت: وكلاهما تصحيف والصواب ماجاء بالأصل. والرازى هو أبو الفضل لا الفخر وقد سبق التعريف بكل منهما فارجع إليه إن شئت. (٥) ز، س: في كل صلاة

آیات من أول سورة البقرة إلى « المفلحون » (۱) ثم دعا بدعاء الحتمة وهذا يسمى الحال المرتحل وله فى فعله هذا دلائل من آثار مروية ورد التوقيف بها عن النبى عَيِّلَةً وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين انتهى. فأما هو عن النبى عَيِّلَةً فساق المصنف أسانيد مسلسلة يطول علينا ذكرها إلى ابن عباس عن أبى رضى الله عنهما قال: لما بلغت والضحى قال لى النبى عَيِّلَةً: « كبر عن خاتمة كل سورة حتى تختم » (۲) وقال المصنف: وهو حديث جليل رواه الدانى بسنده (۱) إلى البزى ثم قال يعنى الدانى هذا أتم حديث روى فى التكبير وأصح خبر جاء (٤) فيه وأخرجه (٥) الحاكم فى صحيحه المستدرك عن أبى يحيى الإمام بمكة عن ابن زيد الصانع عن البزى ، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخارى ولا مسلم وسيذكر الناظم (١) من ورد عنه التكبير من بقية القراء.

ص: مِنْ أَوَّلِ انْشِرَاحِ أَوْ مِنَ الضُّحَى مِنْ آخِرِ أَوْ أَوَّلِ قَدْ صُحِّحًا

### هذا هو الفصل الثالث

### فى ابتدائه وانتهائه وصيغته

وبنوا ذلك على أن التكبير هل هو لأول (٢) السورة أو آخرها (٨) وهذا ينبنى (٩) على سبب التكبير كما تقدم وفي هذا (١) البيت وتاليه ١١) ثلاث مسائل: (١) إتحاف السادة المنفين بشرح إحياء علوم الدين للمرتضى الزبيدي ك آداب تلاوة القرآن

فصل فى مسائل منثورة لأصحابنا تتعلق بالباب حـ ص ٤٩٢ ( ٢ ) سبق تخريج الحديث فى تفسير ابن كثير مع التعليق عليه

<sup>(</sup>٣) س: بسنَّه

<sup>( ° )</sup> ز : أحرجه [ بدون واو العطف ] ( ٦ ) ز ، س : المصنف

<sup>(</sup> ٧ ) ز : أول (٨) س : لآخرها

<sup>(</sup>۹) ز، س: بینی (۱۱،۱۰) لپستا فی ز، س

الأولى : في ابتدائه ال(١) روى الجمهور أنه من أول ( ألم نشرح » أو من آخر « والضحي » على خلاف بينهم في العبارة تنبني (٢) على ما قدمناه وينبني عليها ما يأتي في البيت الثاني فمن نص على أنه من آخر « والضحي » صاحب التيسير وأبو الحسن بن غلبون ووالده أبو الطيب وصاحب العنوان والهداية والهادى وابن بليمة ومكى وأبو معشر وسبط الخياط والهذلي ، وممن نص عليه من أول « ألم نشرح » صاحب التجريد والإرشاد والكفاية من غير طريق من رواه من أول الضحى وصاحب الجامع والمستنير وأبو العلا وغيرهم من العراقيين ممن لم يَرْوِ التكبير من أول والضحي (٣) إذ هم في التكبير عمن (٤) صرح به من أول « ألم نشرح » وعمن (°) صرح به من أول الضحي و لم (<sup>(1)</sup> يصرح أحد منهم بآخر الضحى كما مدح من أئمة المغاربة وغيرهم وروى غير الجمهور أنه من أول [ والضحى ](٢) وهو الذي من الروضة وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي والمالكي وبه قرأ أبو العلا من طريق ابن مجاهد وجماعة كثيرة وهو الذي قرأ به الداني على الفارسي عن النقاش من أبي ربيعة عن البزي إلا أنه لم يختره واحتار أن يكون من آخر الضحى .

<sup>(</sup>۲) ز، س: ينبني

<sup>(</sup>١) ز، س: في الابتداء

<sup>(</sup>٣) ز ، س ، ع : الضحى .

<sup>(</sup>٤) ز، س: بين من صرح ...

<sup>(</sup> ٥ ): ز ، س : ويين من صرح ...

<sup>(</sup> ٦ ) ز ، س : ولم يصرح به أحد منهم بآخر الضحى كما صرح به من قدمناه من أثمة .. المغاربة وغيرهم .

 <sup>(</sup> ٧ ) س : الضحى . وبالأصل : كلمة غير مقروءة ولذلك فقد أثبتها من النشر ٢ : ٤١٨ المحمد النشر ٢ : ٤١٨

قال المصنف: ولم يَرْوِ أحد من آخر « الليل » قال: ولم أعلم أحدا . صرح بذلك(١) إلا صاحب الكامل تبعا للخزاعي وإلا(٢) الشاطبي حيث قال: وقال به البزى من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل وصلا ، ولهذا استشكله بعض الشراح فقال مراده بالآخر في الموضعين أول السورتين .

وقال أبو شامة : هذا الوجه من زيادات القصيد يعنى على(<sup>٣)</sup> أن المراد به من أول الضحى قال وهو قول صاحب الروضة انتهى<sup>(٤)</sup>.

ويقوى التأويل بأن المراد بآخر الليل أول الضحي قول الهذلى بن الصباح وابن بَقَرة يكبران من آخر الليل وهما من كبار أصحاب قنبل وهما بمن روى التكبير من أول الضحى كما نص عليه ابن سوار وأبو العز وغيرهما ويعين التأويل أن سبب التكبير وهو ما تقدم من النصوص دائربين ذكر « الضحى » و « ألم نشرح » فقط فالحاصل ثلاثة أقوال : من أول « ألم نشرح » ومن آخر – « الضحى » ومن « أولها » والثلاثة في كلام الناظم رضى الله() عنه ثم شرع في انتهائه فقال :

ص: لِلنَّاسِ هَكَذَا وَقِيلَ إِنْ تَزِدْ هَلِّلْ وَبَعْضٌ بَعْدَ لِلَّهِ حَمِدْ سَ : ( هذه هى المسألة الثانية وتتعلق بإنهاء التكبير )(١) ذهب(٧) جمهور المغاربة وبعض المشارقة وغيرهم إلى أن انتهاء التكبير آخر سورة الناس وذهب غيرهم إلى أنه أول الناس وهو مبنى على ما تقدم من أن التكبير هل هو لآخر؟

<sup>(</sup>۱) ز، س: به . (۲) ز، س: والشاطبي .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٤) عبارة أبى شامة في كتابه إبراز المعانى من حرز الأمانى ص ٥٠٧

<sup>(</sup>٥)ع: الله تعالى . (٦) ما بين القوسين ُليس في ز ، س .

<sup>(</sup> ٧ ) ع : وذهب .

السورة فيكبر من آخر الناس أو لأولها فلايكبر في آخرها وسواء كان التكبير عنده من أول الضحى أو ألم نشرح من جميع من(١) تقدم هذا فصل النزاع ف هذه المسألة ومن وجد في كلامه غير هذا فمبنى(١) على غير أصل أو أراد غير ظاهره ، ولأجل أن الخلاف مبنى على الأول اختلف في الراجح هنا فقال الداني : التكبير من آخر الضحي٣) بخلاف ما يذهب إليه قوم(٤) أنه من أولها ثم أتى بآثار مرجحة لذلك ثم قال : وانقطاعه فى آخر سورة الناس بخلاف ما يأخذ به بعض أهل الأداء من انقطاعه في أولها لما في حديث الحسن عن شبل عن ابن كثير أنه كان إذا بلغ « ألم »(°) كبر حتى يختم ولما في حديث ابن جريج عن مجاهد أنه يكبر من والضحى إلى الحمد ومن خاتمة والضحى إلى خاتمة قل أعوذ برب الناس ولما في غير حديث فاختار آخر الناس لكونه يختار آخر الضحى وبذلك قال كل من قال بقوله كشيخه أبي الحسن [ وأبيه ](١) أبي الطيب ومكى وابن شريح والمهدوى وأبي طاهر .

قال المصنف : والمذهبان صحيحان لا يخرجان عن النصوص المتقدمة . (قال أبو شامة : وفيه مذهب ثالث وهو أن التكبير ( ذكر )<sup>(٧)</sup> مشروع بين كل سورتين قال المصنف : و $extbf{Y}$  أعلم أحدا ذهب إليه .  $extbf{Y}^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>١) ر من عما تقدم . ( Y ) س : فهو مبنى (٤) ز : من أنها (٣)ز س: والضخي .

<sup>(</sup>ه) ز، س: ألم نشرح كبر

<sup>(</sup> ٦ ) الأصل : وابنه والصواب ما بين الحاصرتين وهو من ز ، س

<sup>(</sup>٧) ليست في ز، س

<sup>(</sup> ٨ ) العبارة بنصها في النشر ٢ : ٤٣١ لابن الجزري -

تنبيه : انظر قول الشاطبي إذا كبروا في آخر الناس فإن ظاهره أنه مبني على كل من القولين بأنه من أول الضحى أو ألم نشرح على ما تقدم من أن ( المزاد بآخر الضحى والليل أول الضحى وألم نشرح وليس )(١) كذلك كما تقدم بل هو ظاهر المخالفة لما رواه وهو التكبير من أول الضحى لأنه من زيادته(٢) على التيسير وهو من الروضة كما قال أبو شامة ولفظها(٣) روى البزى التكبير من أول الضحى إلى خاتمة الناس (ثم قال ولم يختلفوا أنه ينقطع(١) مع خاتمة الناس )(٥) فتعين حمل (كلام الشاطبي على تخصيص التكبير آخر الناس لمن قال به ) (١) من آخر الضحى كاهو مذهب صاحب التيسير وغيره ويكون معنى(٧) إذا كبروا في آخر الناس إذا كبر من ( يقول بالتكبير في آخر الناس يعني الذين قالوا به من آخر الضحي أو من )(٨) يكبر في(٩) آخر الناس يردف بالتكبير مع قراءة سورة الحمد قراءة أول البقرة وقوله(١٠) للناس يتعلق بآخر المتلو وهو(١١) وصحح أي صحح(١٢) التكبير لآخر الناس كما تقدم من احتيار الداني فلابد من تقدير مضاف قبل الناس والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ز، س: العبارة الموجودة بهما كما في الأصل مع تقديم وتأخير لا يخل بالمعني .

<sup>(</sup>٢) ز، س: زياداته (٣) ز، س: لفظها [ بدون واو العطف ]

<sup>(</sup>٤) س: منقطع (٥) ليست في ز -

<sup>(</sup> ٨ ، ٧، ٦ ) ليست في ز ، س ( ٩ ) س : وفي آخر الناس

<sup>(</sup>١٠) ز، س: قوله [ بدون واو العطف ]

<sup>(</sup>١١) ليست في ز، س

<sup>(</sup>۱۲) ز: صح

وقوله هكذا شروع في صيغة (وهي المسألة الثالثة)(١) اعلم أنه لم يختلف عن أحد ممن أثبته أن لفظه « الله أكبر » لكن اختلف عن البزى وعمن رواه عن قنبل في الزيادة عليه ، أما البزي فروى الجمهور عنه هذا اللفظ بعينه فقط وبه قطع في الكامل(٢) والهادي(٣) والهداية والتلخيص والعنوان والتذكرة وبه قرأ صاحب التبصرة وهو الذي قطع به في المبهج وفي التيسير من طريق أبي ربيعة وبه قرأ على الفارسي عن النقاش عنه وعلى أبي الحسن عن السامري في رواية البزي و لم يذكر العراقيون سواه من طرق أبي ربيعة كلها سوى طريق هبة الله عنه وروى الآخرون عنه التهليل قبل التكبير ولفظه لا اله الا الله والله أكبر وهذا(؛) طريق ابن الحباب عنه من جميع طرقه وهو طريق هبة الله (٥) عن أبي ربيعة وابن فرح أيضا عن البزيوبهقرأ الداني على فارس على(٦) عبد الباقي وابي<sup>(٧)</sup> الفرج النجار أعنى من طريق ابن الحباب وهو وجه صحيح ثابت [ عن البزى بالنص كما ثبت عن ابن الحباب . قال سألت النبي

(٢) ز، س: الكافي .

<sup>(</sup>١) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٤) س: وهذه. (٣) س: والهداية والهادى .

<sup>(</sup>٥) ليست في س لفظة الجلالة.

<sup>(</sup> ٦ ) ع : غير ( تصحيف ) فإن فارس ابن أحمد قرأ على عبد الباق ابن الحسن بن أحمد ( انظر

طبقات القراء: ٣٥٦عدد رتبي ١٥٢٧).

<sup>(</sup> ٧ ) ز ، س : وابن الفرج والصواب ماجاء بالأصل ( انظر طبقات القراء ٢ ٢١٦: عدد رتبی :۳۳۱۰ ) .

كيف هو ؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبر(۱) قال الرازى: لم ينفرد به ابن الحباب بل حدثنيه [ اللالكائى ](۲) عن الشذائى عن ابن مجاهد وبه كان يأخذ ابن الشارب عن الزينبى وهبة الله عن أبى ربيعة وابن فرح عن البزى وروى النسائى بإسناد صحيح عن الأغر قال أشهد على أبى هريرة وأبى سعيد أنهما شهدا على النبى عَلَيْكُ أنه قال: ١ إن العبد إذا قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه ١٣٥ ثم اختلف الآخذون بالتهليل مع التكبير عن ابن الحباب فرواه جمهورهم كما تقدم وزاد بعضهم فقال لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثم يبسملون(١) وهي طريق(١) عبد الواحد عن ابن الحباب وطريق ابن فرح عن البزى ورواه(١) ابن الصباح عن قنبل (وذكره الرازى عن الحمامي عن زيد(۲) عن ابن فرح عن البزى ورواه الخزاعى وأبو الكرم عن ابن الصباح عن البزى

<sup>(</sup>١) ز، س: فقال

<sup>(</sup> ۲ ) ز : اللّاكى و س : اللالكى وصوان اللالكائى وهو محمد بن أحمد بن عبد الله بن يعقوب صاحب القصيدة الرائية التي رواها عنه الأهوازى ( راجع طبقات القراء لابن الجزرى ٢ : ٨٥ عدد رتبى ٢٧٩٥ )

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي حر ٢ ص ٣١٢ أبواب الدعاء ب مايقول العبد إذا مرض

<sup>(</sup>٤) ز: يَسهلون (تصحيف) والصواب ما جاء بالأصل

<sup>(</sup>٥) ز، س: طريقة

<sup>(</sup> ٦ ) ز ، س : ورواه الخزاعي الصباح عن قنبل - قلت : وصواب هذه العبارة ورواه الخزاعي عن ابن فليح لأن الخزاعي أحد شيوخ ابن الصباح لا أحد تلاميذه ( انظر طبقات القراء

۲ : ۱۷۲ عدد رتبی : ۳۱۳۷)

<sup>(</sup>٧) ليست في س

<sup>(</sup> ٨ ) مابين القوسين ليس ف ز

وأماقبل منقطع له جمهور رواة التكبير من المغاربة بالتكبير فقط وهو الذي في الشاطبية والتيسير وأكثر المشارقة على التهليل وقول(۱) لا إله إلا الله والله أكبر حتى قطع به العراقيون من طريق ابن مجاهد وقطع له(۱) به سبط الخياط في كفايته من الطريقين ، وفي المبهج من طريق ابن مجاهد وفي المستنير قرأت به لقنبل(۱) على جميع من قرأت عليه(۱) وقطع(۱) له به ابن فارس وقال قرأت به لخياط ](۱) في كفايته : قرأ ابن كثير من رواية قنبل المذكورة في هذا الكتاب خاصة بالتهليل والتكبير وقال الداني في الجامع والوجهان(۱۷) أي التكبير وحده ومع التهليل عن البزى وقنبل صحيحان جيدان مشهوران مستعملان .

تنبيه : قوله هكذا إشارة إلى مافهم من قوله وسنة التكبير وهو الله أكبر وقدمه لأنه الصحيح وثنى بقوله :( وَقبل أَنْ تَزدْ هَلَلْ ) لأنه أقوى مما بعده والله تعالى ( ) أعلم .

<sup>(</sup>۱) ز، س: وهو قول

<sup>(</sup>۹،٤،۲) ليست في ز، س

<sup>(</sup>٣)ز: كقنبل

<sup>(</sup> ٥ ) س : وقطع به فارس

<sup>(</sup> ٦ ) الأصل : ابن مجاهد ، وصوابه سبط الخياط كما جاء فى النشر ٢ : ٤٣١

<sup>(</sup>٧) ز: صحيحان، وليست في س: أي

<sup>(</sup> ٨ ) الأصلى : يرد والصواب ماجاء في ز ، س

ثم انتقل إلى من روى عنه من القراء فقال :

ص : وَالْكُلُّ لْلبِزِّىّ رَوَوْا وَقُنْبُلاَ مِنْ دُوِن حِمْدٍ ولِسُوسٍ نُقِلاَ

ن : أى أجمع كل القراء على الأخذ بالتكبير للبزى ، واختلفوا عن قنبل فجمهور المغاربة على عدم التكبير له (۱) وجمهور العراقيين وبعض المغاربة على التكبير له وهو الذى فى الجامع والمستنير والوجيز والإرشاد وكفاية أبى العز (وغيرها وذكر الوجهين الشاطبى والصفراوى وصاحب الهداية والدانى (۱) فى المفردات وقوله : (مِنْ دونِ حَمْدٍ) يعنى أنهم اتفقوا عن قنبل على عدم الحمد واختلفوا فى التكبير كا ذكر هنا وفى التهليل كا (۱) ذكر فى شرح البيت قبل هذا ثم انتقل إلى بقية من ذكر عنه التكبير سوى ابن فى شرح البيت قبل هذا ثم انتقل إلى بقية من ذكر عنه التكبير سوى ابن كثير فقوله (۱) (وَلِسُوس مِ) يتعلق بِنُقل (ثم ذكر نائب الفاعل فقال (۱۰))

ص: تَكْبِيرُهُ مِنَ انْشِرَاحِ وَرُوى عَنْ كُلُّهِمْ أَوَّلُ كُلِّ يَسْتَوى شَن : أَى نقل التكبير أيضا عن السوسى وقطع له به أبو العلا من فاتحة ألم نشرح إلى خاتمة الناس وجها واحدا وقطع له به صاحب التجريد من طريق ابن (۱) حبش .

<sup>(</sup>١) ليست في ز

<sup>(</sup>٢) ليست في ز ، س من : وغيرها إلى : والداني

<sup>(</sup>٣) ليست في ع

<sup>(</sup>٤) ز، س: بقوله

<sup>(</sup> ٥ ) ليست في ز ، س : ثم ذكر نائب الفعل فقال

<sup>(</sup>٦) ليست في س

وقوله : « وَرُوِيَ عَنْ كُلِّهِمْ» أي(١) أن التكبير روى أيضا في أول سورة من سور القرآن .

ذكر(٣) أبو العلا والهذلي عن أبي الفضل الخزاعي أنه كان يأحذ به لهم قال الهذلي : وعند الدينوري كذلك يكبر في كل سورة لجميع القراء فحاصله أن الآخذين به لجميع القراء منهم من أخذ به في(٢) جميع سور القرآن ومنهم من أخذ به مع خاتمة والضحى ويفهم الوجهان من كلامه بأن يجعل ( وروى عن كلهم ) مستقل ، وقوله : أول كل يستوى مستأنف(١) ومتعلق يستوى محذوف أى أول(٠) كل سورة يستوى مع ما تقدم وهو الضحى على الأصح .

إن قلت من أين يفهم تخصيص التشبيه بالضحى فقط(١) قلت من القاعدة المشهورة وهي أن المسألة إذا شبهت بأخرى بعيدة عنها مختلفة فيها كان التشبيه في الأصح خاصة ثم انتقل إلى حكم التكبير بين السورتين من (٧) فصل ووصل فقال :

ص: وامنع على الرُّحيم وقفا إن تصل كلا وغيره ذا أجز ما يحتمل ش: هذا هو الفصل الرابع: في حكم التكبير بين السورتين من فصل ووصل وقبل الخفض من كلامه لابد من تقرير المسألة فأقول :

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ز، س

<sup>(</sup>٢) ز، س: وذكرر [ بواو العطف ]

 <sup>(</sup>٣) ز، س: في جميع السور ومنهم ..

<sup>(</sup>٤) ز ، س : اسمية

<sup>(</sup> ٥ ) س : أو [ وهي كلمة ينقصها اللام لتصبح كسائر النسخ ]

<sup>(</sup>٧) ع: من وصل وفصل فقال: (٦) ليست في ز، س

اختلف فى وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه وفى آخرها ووصله بأولها(۱) وهو أيضا مبنى على ما تقدم من أنه لأولها أو لآخرها ويتأتى(۲) على التقديرين حالة وصل السورة بالسورة ثمانية أوجه يمتنع منها وجه إجماعا وهو وصل (۱) التكبير بآخر السورة وبالبسملة مع(٤) الفطع عليها لأن البسملة للأول(٥) كما تقدم السبعة

محتملة الجواز منصوصة لمن (٢) يذكرها له منها اثنان مختصان (٢) بأن يكون التكبير للأول واثنان بأن يكون بالآخر والثلاثة الأخر (٨) محتملة لها فاللذان مختصان بأن يكون للآخر أولهما (١) وصل التكبير بالآخر والقطع عليه ووصل البسملة بالأول وهو الذى اختاره طاهر بن غلبون ونص عليه الدانى في التيسير والسخاوى وأبو شامة وسائر الشراح وهو ظاهر الشاطبية وهو (١٠) أحد وجهى الكافي .

الثانى : وصله بالآخر والقطع عليه وقطع البسملة نص(١١) عليه أبو معشر فى تلخيصيه ونقله عن الخزاعى ونص عليه الفاسى(١٦) والجعبرى وابن

<sup>(</sup>١) ز، س: وهو مبنى أيضا على ....

<sup>(</sup>٢) ز، س: ويأتى في حالة وصل .... (٣) س: فصل

<sup>(</sup>٤) ز، س: ومع

<sup>(</sup> ٥ ) ز : لأول

<sup>(</sup>٦) ز، س: طن لم يذكرها له منها، س: فيها (٧) س: مختصان

<sup>(</sup>٨) ز: الأخر لها محتملة فاللذان ..

<sup>(</sup>٩) ز، س: فأولهما

<sup>(</sup>۱۰) ز، س: وأحد وجهي

<sup>(</sup>۱۰) ره س ، واحمد وجهي

<sup>(</sup>۱۱) ز، س: ونص (۱۲) ز، س: الفارسي

مؤمن وهما جاريان على قواعد مَنْ ألحق التكبير آخر(١) السورة وان لم يذكرهما نصا.

وأما المختصان بأن يكون للأول(١) فأولهما قطعه عن آخر السورة

ووصله بالبسملة ( بالأول ) (٢) ووصل البسملة بالأول نص(١) عليه ابن سوار في المستنير وابن فارس في جامعه [ والطبرى ] (°) في تلخيصه وهو اختيار أبي العز وابن شيطا وأبي العلاء ، وفي الجامع أنه قرأ به على الفارسي عن النقاش.

عن أبي ربيعة .

وثانيهما: قطعه عن الآخر ووصله(١) بالبسملة مع السكت عليها نص عليه ابن مؤمن في الكنز والفاسي وهو ظاهر الشاطبية ومنعه الجعبري ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير للآخر وإلاَّ فغايته أنه كالاستعاذة وتقدم جواز ذلك فيها.

وأما الثلاثة الجائزة على كلا التقديرين:

فأولها: وصل الجميع نص عليه الداني والشاطبي والسراج وصاحب التجريد والمبهج .

<sup>(</sup>٢) س: الأول (۱) ز، س.: بآخر

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س

<sup>(</sup>٤) ز، س: ونص [ واو العطف ]

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : والطبرى وهو الصواب الذي وضعته بالأصل بين حاصرتين

<sup>(</sup>٦) ز، س: ووصل البسملة مع ...

وثانيها: قطعه عن الآخر وعن البسملة ووصلها بالأول نص عليه أبو معشر [ وابن مؤمن ](۱) وصاحب التجريد وأبو العز فى الكفاية(۲) ونقله أبو العلا عن الفحام واختاره المهدوى ويظهر من كلام الشاطبي ونص عليه الفاسي والجعبرى وغيرهما من الشراح .

وثالئها: قطع الجميع وهو ظاهر من جامع البيان ومن الشاطبية ونص عليه ابن(٣) مؤمن والفاسي والجعبرى فقد ثبت أن السبعة جائزة .

قال المصنف : وبها قرأت . قلت : وبها أيضا قرأت ونص على السبعة صاحب الكنز .

تنبيه: كلام الناظم يتناول جواز السبعة ومنع الثامن لأن قوله: « وامنع» نص على منع الثامن كما تقدم وبقية البيت نص على جواز السبعة وهى مرادة بقوله ما يحتمل أى آخر ما يحتمله التقسيم العقلى وهو (<sup>1)</sup> لم يخرج عن السبعة والله أعلم.

تنبيهات : ( تتعلق بالتكبير ) (٥) :

الأول : المراد من القطع والسكت في هذه الأوجه كلها هي الوقف المعروف لا القطع الذي هو الإعراض ولا السكت الذي (٦) هو دون تنفس . هذا هو الصواب كما تقدم في باب البسملة وصرح به المهدوى في الهداية حيث

<sup>( 1 )</sup> ز ، س : وابن مؤمن وهو الصواب الذي وضعته بالأصل إذ كان فيه : وابن موسى .

<sup>(</sup>٢) ز، س: الكافية ( تصحيف ) والصواب ما جاء بالأصل .

<sup>(</sup> ٣ ) س : ابن موسى ( تصحيف ) وقد صححناه بالأصل آنفا .

<sup>(</sup>٤) ز، س: وهو مالم يخرج (٥) ليست في س: تتعلق بالتكبير

<sup>(</sup>٦) ز ،س: الذي دون التنفس

قال: ويجوز أن يقف(١) على آخر السورة ويبدأ(٢) بالتكبير أو يقف على التكبير ويبدأ بالبسملة ولا ينبغي أن يقف على البسملة.

وقال مكى من تبصرته: ولا يجوز الوقف على التكبير دون أن يصله (۱) بالبسملة . قال أبو العز واتفق الجماعة (٤) يعنى رواة التكبير (٥) أنهم يقفون في آخر كل سورة: ويبتدون أولا بالتكبير (١) وقال في التجريد وذكر الفارسي في روايته أنك تقف آخر (٧) كل سورة وتبتدئ (٨) منفصلا من البسملة وقال ابن سوار: وصفته أن (يقف ويبتدئ ) (٩) الله أكبر، وصرح به غير واحد كابن شريج وسيط الحياط والداني والسخاوى وأبي شامة وغيرهم فلم يعبر أحد من هؤلاء بالسكت وزعم الجعبرى أن مرادهم بالقطع السكت المعروف كا زعمه في البسملة فقال في (١٠) قول الشاطبي : « فَإِنْ شِشْتَ المعروف كا زعمه في البسملة فقال في (١٠) أو الوقف عام فيه وفي الوقف فاقوف عام فيه وفي الوقف

<sup>(</sup>۱) ز، س: تقف

<sup>(</sup>٢) ز، س: وتبدأ بالتكبير وتقف على التكبير وتبدأ ...

<sup>(</sup>۳) ژ، س: تصله

<sup>(</sup> ٤ ) ز ،'<sup>ئ</sup>س : جماعة .

<sup>(</sup> ٥ ) ليست في ع .

<sup>.</sup> (٦) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ۷ ) ز ، س : في آخر .

Nest the section of t

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س ، ع : وتبتدى [ بمثناة فوقية ] لا كما بالأصل [ بمثناة تحتية ] .

<sup>(</sup>٩) ز، س: أن تقف وتبتدى (١٠) ليست في ع.

<sup>(</sup>١١) ز ، س : لكان أحسن إذ الوقف عام فيه وفى السكت ا هـ .

انتهى . ولم يوافقه عليه أحد ولعله توهمه(١)من تعبير بعضهم بالسكت عن(٢) الوقف كمكى والدانى فتوهم [ أنه ](٢) السكت المصطلح عليه ، و لم ير آخر كلامهم ، وأيضا فالمتقدمون إذا أطلقوا السكت لا يريدون به إلا الوقف فإن أرادوا السكت المعروف قيدوه بما يصرفه إليه

الثانى: الاختلاف فى هذه الأوجه السبعة اختلاف تخيير فلا() يلزم الإتيان بكلها ، نعم الإتيان بوجه() مما يختص بكون التكبير لآخر السورة وبوجه مما يختص بكونه لأولها() وبوجه مما يحتملهما() إذا تعين () الاختلاف فى ذلك اختلاف رواية فلابد من التلاوة به إذا أريد جمع الطرق قال المصنف: وكان الحاذقون من شيوخنا يأمروننا أن نائنى بين كل سورتين بوجه من () السبعة لتحصل () التلاوة بجميعها وهو حسن ولا يلزم (() بل معرفتها كافة .

الثالث: التهليل مع التكبير مع الحمد له(١٢) حكمه حكم التكبير لا يفصل بعضه من(١٦) بعض كذا وردت الرواية ولا خلاف فيه

<sup>(</sup>۱) س: توهم . (۲) ز، س: على .

<sup>(</sup>٣) ز، س: أنه، وبالأصل: أن.

<sup>(</sup>٤) س: فلم (٥) س: بوجه يختص مما يكون التكبير

<sup>(</sup>٦) س: أو بوجه (٧) ع: يحتملها

<sup>(</sup> ٨ ) ز : فتعين ( ٩ ) ع : من وجوه السبعة

<sup>(</sup>١٠) ز، س: فتحصل وع: ليحصل

<sup>(</sup>۱۱) ز، س: ولا يلزم معرفتها كافة

<sup>(</sup>١٢) ز، س: الحمد الله وع: الحمد

<sup>(</sup>۱۳) ز، س: عن

قال المصنف إلا أنى لا أعلمنى(١) قرأت بالحمد له ( بعد سورة الناس ومقتضى ذلك لا يجوز مع وجه الحمدله(٢) سوى الأوجه الخمسة الجائرة مع تقدير كون التكبير لأول السورة وعبارة الهذلى لا تمنع التقدير الثانى والله أعلم .

نعم يمتنع وجه الحمدلة من أول الضحى لأن صاحبه لم يذكره فيه والله أعلم .

الرابع: ترتيب التهليل مع التكبير والبسملة على ما ذكرنا لا يجوز مخالفته كذا وردت الرواية وثبت الأداء وما ذكره الهذلى عن قنبل من طريق نظيف (٣) من تقديم البسملة على التكبير غير معروف ولا يصح عنه والله أعلم.

الخامس: لايجوز التكبير من رواية السوسى إلا فى وجه البسملة بين السورتين ويحتمل معه كلا من الأوجه المتقدمة إلا أن القطع على الماضية أحسن على مذهبه لأن البسملة عنده غير آية كابن كثير بل هي(١) عنده للتبرك ولذلك لا يجوز له التكبير من أول الضحى لأنه خلاف رواتيه والله تعالى(٥) أعلم .

<sup>(</sup>١) ز، س: أنى لا أعلم أنى قرأت

<sup>(</sup>٢): ليست في س

<sup>(</sup> ٣ ) ز : نطف ( تصحیف ) وصوابه ما جاء بالأصل ( أنظر طبقات القراء ٢ / ٣٤١ عدد رتبی ٣٧٤٤ )

<sup>(</sup>٤) ليست في ز

ره) ليست في س و ع

السادس: لا يجوز (١) الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه كذا الرواية ويمكن أن يشهد لذلك قول (٢) ابن عباس: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين ( وذلك قوله تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين . ) (٣)

السابع: قال الداني في الجامع: وإذا وصل القارئ أواخر السورة بالتكبير [كسر ](٤) ما كان آخرهن ساكنا نحو « فَحِّدثِ الله أكبر أو [ جره ](١) نحو « مِنْ قد لحقه التنوين في حال نصبه نجو « تَوَّاباً الله أكبر أو [ جره ](١) نحو « مِنْ مَسَدٍ » الله أكبر أو مرفوعا(٧) نحو « لَخبير » الله أكبر وان تحرك بلاتنوين بقى على حاله نحو « هو الأَبْتَرُ » وأحكم الحاكميين » « ومِنَ الجِنَّةِ والنَّاس » وإن كان آخر السورة هاء ضمير موصولة بواو لفظا حذفت صلتها للساكنين نحو « خشى رَبَّهُ » الله أكبر وألف الوصل التي من أول اسمه تعالى ساقطة ( في جميع ذلك )(١) في حال الدرج ، واللام مع الكسرة مرققة ومع الفتحة والضمة مفخمة ولا خلاف(١) في ذلك .

الثامن : إذا وصل التهليل بآخر السورة بقى آخرها على حاله كان(١٠) متحركا أو ساكنا إلا إن كان تنوينا فيدعم نحو « الَخِير » لا إله إلا الله

<sup>(</sup>١) ز، س: لا يجوز له وع: لا تجوز الحمدلة

<sup>(</sup>٢) ز، س: قول العباس (٣) ليست في ز، س

<sup>(</sup>٤) ز، س: كسر، وهو الصواب الذي وضعته بالأصل إذ كان فيه (كبر)...

<sup>(</sup>ه) ز : أ*ی* .

<sup>(</sup> ٦ ) ز 💮 : وجره نحو من مد و س : وبجره نحو مسد .

<sup>(</sup>۷ ، ۸ ) ليستا في ز ، س . ﴿ ﴿ ٩ ﴾ ز ، س : خلف .

<sup>(</sup>١٠) ز، س: على حاله متحرك كإن أو ساكنا .

وكذلك(١) لم يعتبروا في شئ من آخر(٢) السور عندما اعتبروه معها حالة وصل السورتين « لَا أُقْسِمُ » وغيرها ويجوز مد لا إله إلا الله عند من مد للتعظيم بل كان بعض المحققين ممن لم يأخذ بمد ( التعظيم يمد )(٢) هنا ويقول إنما قصر ابن كثير ( في القرآن والمراد هنا الذكر فيأخذ بالمختار فيه وكان بعضهم يأخذ فيه بالقصر )(١) جريا على القاعدة وكله قريب والله أعلم.

التباسع: إذا قرئ بالتكبير وأريد القطع على آخر سورة(°) فمن جعل التكبير للآخر(٦) كبر وقطع فاذا(٧) ابتدأ تاليتها(٨) بعد ذلك ابتدأ بالبسملة حتى من كان في صلاة(٩) وأراد السجود لسجدة العلق فإنه يكبر لها ثم للركوع ومن جعله لأولها قطع على آخرها فاذا ابتدأ تاليتها كبر ثم بسمل اذ لا بد من التكبير لأول السورة أو لآخرها .

العاشر : لو قرأ القارئ بالتكبير لحمزة على القول بالجواز فلا بد من البسملة .

<sup>(</sup>١) ز، س: ولذلك.

 <sup>(</sup> ۲ ) ز : من آواخر السور عندما لا يعتبروه معها ، س : نفس العبارة مع تغيير لفظة
 « يعتبروه » بلفظة « اعتبروه » .

يعتبروه ؛ بلفظه ﴿ اعتبروه ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ز: السورة . (٦) س: لآخر

<sup>(</sup>٧) ز، س: فاړن (٨) ع: ثانيها

<sup>(</sup>٩) ز، س: في صلاته وأراد أن يسجد لسجدة ...

فان قيل كيف تجوز البسملة(١) لحمزة بين السورتين قيل ينوى القارىء الوقف على آخر السورة فيصير مبتداً للآتية وهو سائغ لا شبهة فيه .

وكان بعض المحققيين إذا خشى تطويل القارىء فى قصار المفصل بما بينهما من الأوجه أمره بالوقف ليكون مبتدئًا فيسقط(٢) أوجه الوصل والظاهر أنهم نقلوه عمن أخذوا عنه والله سبحانه(٢) وتعالى أعلم .

ثم انتقل المصنف() رضى الله عنه إلى الفصل الخامس فقال : ص : ثُمَّ اقْرَإِ الْحَمْدَ وَحَمْسَ الْبَقَرَةُ إِن شِئْتَ حِلاً وَاْرِتَحالاً ذَكَرَهُ ·

# هذا هو الفصل الخامس في أمور تتعلق بالختم

منها أنه ورد نصا على(°) ابن كثير أنه إذا انتهى فى آخر الحتمة إلى سورة الناس قرأ الفاتحة

<sup>(</sup>١) ز، س: لهمزة البسملة بين السورتين.

<sup>(</sup>۲) ز، س: فتسقط.

<sup>(</sup>٣) ليست في ز ، س.

<sup>(</sup>٤) ليست في ز، س.

<sup>.</sup> ت : س : عن .

وخمس آيات من أول(١) البقرة على عدد الكوفيين هو إلى ﴿ المفلحون ﴿ (٢).

قال الدانى: ولابن كثير فى فعله هذا دلائل(٣) من آثار مروية ورد التوقيف فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين(١) ثم قال: قرأت به على عبد العزيز، ثم ساق سنده إلى البزى إلى ابن عباس عن أبى بن كعب رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى أولئك هم المفلحون ثم دعا بدعاء الحتمة ثم قام(٩) وساق الحافظ أبو العلاء فى آخر مفردته طرقا كثيرة لهذا الحديث ليس هذا موضع ذكرها وصار العمل(١) على هذا فى جميع الأمصار فى رواية ابن كثير وغيرها حتى لا يكاد أحد يختم ختمة إلا شرع في الأخرى سواء ختم ما شرع فيها (أم لا ، نوى ختمها )(١) أم لابل جعل ذلك عندهم سنة الحتم يسمون فاعل .

هذا(^) الحال المرتحل أى الذى حل فى قراءته اخر الختمة وارتحل إلى ختمة أخرى .

<sup>(</sup> ١ ، ٤ ) ليستا في ز ، س ، وقوله الخالفين يعني تابعي التابعين . المحقق .

<sup>(</sup>٢) ز، لمن : إلى المفلحون وفاعل هذا يسمى الحال المرتحل قال الداني ...

<sup>(</sup>٣) ز: دليل

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س قال : قال سنن الدارمي ج ٢ ك فضائل القرآن ٤٦٩ عن زرارة ابن أبي أوفي

<sup>(</sup>٦) ز، س: العمل بها على هذا ...

<sup>(</sup>۷) ليست في زس

<sup>(</sup> ٨ ) ز : ذلك عندهم الحال .....

( وقال السخاوى وجماعة أى الذى يحل فى ختمة عند فراغه من أخرى(۱) مراحل هذا الحديث فى جامع الترمذى عن ابن عباس(۱) قال : قال رجل يا رسول الله أى العمل أحب إلى الله قال : الحال المرتحل(۱) ( أى عمل الحال )(۱) وساقه من طريق مرسلة ومن طريق(۱) موصولة ورواه المصنف من(۱) غير أبى داود مسندا إلى ابن عباس مفسرا أن رجلا قال يارسول الله أى الأعمال أفضل قال عليك بالحال المرتحل قال(۱) وما الحال المرتحل ؟ قال صاحب القرآن كلما حل ارتحل ورواه ايضا هكذا أبو الحسن ابن غلبون وزاد فيه « يارسول الله وما الحال المرتحل ؟ قال : فتح القرآن وختمه صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن آخر إلى أوله كلما حل ارتحل ورواه أيضا الطبراني والبيهقى في شعب الايمان وقطع بصحته أبو محمد مكى

<sup>(</sup>۱) لیست فی ز ، س

<sup>(</sup>٢) ز، س: عن ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س

<sup>(</sup> ٤ ) تر : طريق .

<sup>.</sup> عن . ( ٥ )

<sup>(</sup>٦) ليست في ع: قال.

<sup>(</sup>٧) صحيح الترمذى حـ ١ ك أبواب القراءات ب حدثنا عبيد بن أسباط ص ٣٦ قال أبو عبسى: هذا حديث غريب لانعرفه من حديث ابن عباس الا من هذا الوجه واسناده لبس بالقوى ( ذكره مرفوعا عن زرارة ابن أوف و لم يذكر فيه عن ابن عباس وقال : وهذا عندى أصح من حديث نصر بن على عن الهيم بن الربيع ) . ا هـ الحقة

قال المصنف: وضعف أبو شامة من قبل صالح المرى(١) وكلامه مردود وأطال فى : ثم قال أبو شامة : ولو صح هذا الحديث والتفسير لكان معناه الحث على(١) الاستكثار من قراءة القرآن والمواظبة عليها وكلما حل فى ختمة شرع فى أخرى أى أنه لايضرب عن القراءة(١) بعد ختمة يفرغ(١) بل ويكون قراءة القرآن دأبه وديدنه انتهى .

قال المصنف: وهو صحيح فإن لم ندع أنَّ هذا الحديث دالَّ نصا على قراءة الفاتحة والحمس أول البقرة عقيب (\*) كل حتمة بل ينزل على الاعتناء بقراءة القرآن والمواظبة عليها بحيث إذا فرغ من حتمة شرع في أخرى وأن ذلك من أفضل الأعمال ولانقول أن ذلك لازم لكل قارى (\*) بل كا قال أثمتنا فارس بن أحمد وغيره من فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه فإن قيل قد قال النبي عَيِّفَة : ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله (\*)

<sup>(</sup>۱) ز، س: البزی (۲) ز، س: والاستکثار من....

<sup>(</sup>٣) ز، س: عن القرآن

<sup>(</sup> ٤ ) ز : يفرغ منها بل تكون قراءة القرآن دأبه وحرفه ، س : دأبه وديدنه

٠ (٥) ز ، س : عقب

<sup>(</sup>٦) ز، س: بل نقول كما ....

<sup>(</sup> ٧ ) صحيح الترمذي حـ ٢ ، أبواب الدعوات ب منه حدثنا الحسين بن حريث صـ ٧٧ ، مسند الامام أحمد حـ ٥ حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه صـ ٢٣٩ ، المستدرك للحاكم ك الدعاء والتكبير والتهليل والنسبيح والذكر حـ ١ صـ ٤٩٦

فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟ فالجواب : أن القرآن من ذكر الله ؛ إذ فيه الثناء على الله (عز وجل )(١) ، ومدحه وذكر آلائه ، ورحمته وكرمه وقدرته ، وخلقه المخلوقات ؛ ولطفه بها وهدايته لها . فإن قيل : ففيه ذكر ما حلل(١) وما حرم ومن أهُلِك ومن أُبعد من رحمته ، وقصص(١) من كفر بآياته ، وكذب برسله ؟ فالجواب(١) : أن جميعه من جملة ذكره ؛ لأن ذلك كلامه .

فائدة : ورد في هذا المعنى أحاديث صحيحة :

منها أنه عَلِيْكُ سئل عن أفضل الأعمال قال : « إيمان بالله ، ثم جهاد فى سبيله ، ثم حج مبرور »(°) ، وفى(٢) حديث آخر : « الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ، ثم الجهاد فى سبيل الله »(٢) وفى آخر : « واعلموا أن خير أعمالكم

<sup>(</sup>١) ز، س: سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>٢) سُ : حَلَّ

<sup>(</sup>٣) ز، س: من ذلك من كُفْرِ

<sup>(</sup>٤) ع: وذكر الجواب أن

 <sup>(</sup> ٥ ) صحيح مسلم حد ١ ك الايمان ب كون الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال عن أبى هريرة
 رضى الله عنه صد٦٢ ط الشعب

<sup>(</sup>٦) ز: في حديث [ بدون واو العطف ]

<sup>(</sup> ٧ ) صحيح البخارى حد ١ ك مواقيت الصلاة ب فضل الصلاة لوقتها صد ١٠٨ عن عبد الله رضى الله عنه ، صحيح مسلم حد١ ك الايمان ب كون الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال صد ٦٣ ط الشعب --

الصلاة »(١) وفي آخر : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصبر والسماحة »(٢) .

وقال لأبي أمامة: «عليك بالصوم فإنه لامثل له »(") وقالوا في الجواب أن المراد أي عمل من أفضل الأعمال ، وقيل: ينزل(المعلقة) على الأشخاص وأنه عَلَيْكُمُ أجاب كل سائل بما هو الأفضل في حقه وما يناسبه ومايقدر عليه ويطبقه(") والله أعلم.

#### تنبيهات :

الأول(١): قول المصنف: « حلا وارتحالا ذكره » يحتمل أن يكون معناه ذكره القراء ونصوا عليه ويدل عليه أن المقام للقراء، ويحتمل ذكره

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه حـ ۱ ك الطهارة وسننها ب المحافظة على الوضوء ح ۲۷۷ – ۲۷۸ عن ثوبان رضى الله عنه ، مسند الامام أحمد حـ ٥ حديث ثوبان رضى الله عنه صـ ۲٦٨ .

<sup>(</sup>٢) مسند الامام أحمد حـ ٥ حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه صـ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) مسند الامام أحمد حـ ٥ حديث أبي أمامة رضى الله عنه صـ ٢٥٥ ، ٢٥٧ – ٢٥٨ ( ٤ ) لست في سـ . . . . . . . . . . . . . . . . وما يطيقه .

 <sup>(</sup>٤) ليست في س .
 (٥) ز ، س : وما يطيقه .
 (٦) ز ، س : الأول قوله في الحديث « الحال المرتحل » فيه حذف مضاف أي عمل الحال

<sup>( 7 )</sup> ر ، س : الاول قوله في الحديث ( الحال المرتحل ) فيه حدث مصاف الى طفل الحديث المرتحل الثانى قول المصنف .. قال الجمعيرى في شرحه : والحديث ضعيف لأن في إسناده صالح المرى . قلت : وهذا النوع من الأحاديث مما يؤخذ به في فضائل الأعمال كما قاله جمهور المحدثين فليراعى ذلك ا هـ المحقق .

النبى عَلِيْكُ في الحديث لأن هذا الفعل لما كان يحتاج إلى توقيف علم أن الموقف() هو النبي عَلِيْكُ .

الثانى (٢): ما يفعله بعض القراء من قراءة «قل هو الله أحد » ثلاث مرات شيىء لم (٢) نقرأ به ولا أحد من القراء ولا الفقهاء ولا نص عليه أحد سوى القزويني في حلية القراء ونصه: « والقراء كلهم قرءوا سورة الاخلاص مرة واحدة غير النهرواني عن الأعشى فإنه أخذ بإعادتها

ثلاث دفعات [ والمأثور ع(؛) دفعة واحدة انتهى .

وهذا [الهرواني](<sup>()</sup> كان فقيها كبيرا كوفيا أهلا [للاختيار](<sup>()</sup> والاجتهاد والظاهر أنه اختيار منه فإن هذا لم يعرف في رواية(<sup>()</sup> الأعشى

محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن يحيى بن خالد أبو عبد الله الجعفى الكوفى القاضى الفقيه الحنفى نحوى مقرىء ثقة يعرف بالهروانى [ يفتح الهاء والراء ] قال ابن الجزرى : وهو الذى كان يأخذ بعادة الاخلاص ثلاث مرات عند الحتم . انفرد بذلك فى رواية الأعشى ذكر ذلك عنه أبو الفخر حامد بن حسونة القزوينى والظاهر ذلك اختيار منه والله أعلم . مات سنة ٤٠٢ هـ أفاده صاحب طبقات القراء ٢ : ١٧٧ عدد رئبى ٣١٥٧ .

<sup>(</sup>١) ليست في ع (٢) ز، س: الثالث.

<sup>(</sup>٣) ز، س: لم أقرأ به .

<sup>( ؛ )</sup> الأصل : والمأمور ، ومابين [ ] من ز ، س .

<sup>(</sup> ٥ ) جميع النسخ النهرواني وصوابه [ الهرواني ] وهو :

<sup>(</sup>٦) ز، س: للاختيار وليست في س: والاجتهاد، والأصل: الأخبار.

<sup>(</sup> Y ) ز ، س : في قراءة الأعشى عن غير الهرواني .

(ولاذكره(۱) أحد من القراء عنه (۱) بل الذين قرءوا برواية الأعشى ) النهروانى كأبى على البغدادى وأبى على غلام الهراس شيخ أبى العز وكالشرمقانى (۱) والعطار شيخى (۱) ابن سوار وأبى الفضل الخزاعى لم يذكر أحد منهم ذلك عن (۱) الهروانى ولو ثبت روايته عنه عندهم لذكروه وقد صار العمل على هذا فى أكثر البلاد فى غير الروايات والصواب ماعليه السلف لعلا يعتقد أن ذلك سنة ، ولهذا نص أئمة المالكية والحنابلة (۱) على أن سورة الصمد لاتكرر ، قالوا : وعن أحمد لا يجوز والله أعلم . ثم انتقل إلى بقية ما يفعل بعد الحتم فقال :

ش: أمر الناظم رضى الله عنه بالدعاء عقب (^) الحتم وهو سنة تلقاه (^) الجلف عن السلف وتقدم في شرح البيت قبل هذا ؛ أن النبي عَلَيْكُ « كان يفعله » وأخبرنا المصنف عن شيخه أبي الثناء محمود بسنده (١٠) إلى شرحبيل ابن سعد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « من قرأ القرآن أو قال من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجلها له

<sup>(</sup>١)ع:ولاذكر (٢)ع:له (٣)ليست في ز، س

<sup>(</sup>١) ز، س: غير . (٧) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س : عقيب .

 <sup>(</sup>٩) ز، س: تلقاه السلف عن الحلف. قلت: وهو خطأ من النساخ فإنه من المعلوم
 أن يتلقى الحلف عن السلف للسبق الزمان.

<sup>(</sup>۱۰) ز: سندهٔ شرحبیل ....

فى الدنيا وإن شاء (۱) ادخرها له فى الآخرة (۱) وأخبرنا أيضا عن شبخته ست العرب (۲) بسندها إلى قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى عَلِيْتُهُ قال (۱) ( مع كل حتمة دعوة مستجابة ) (۱) وأخبرنا أيضا عن شيخه أبى طاهر بسنده إلى زيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله عليت (۱): « له عند الله دعوة مستجابة وشجرة فى الجنة » وأخبرنا عن شيخه شرف الدين الحنفى بسنده إلى عطاء عن ابن عباس قال:

قال رسول الله عَلَيْظَةِ : « من استمع حرفا من كتاب الله طاهرا كتب له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات ومن قرأ حرفا من كتاب الله في صلاته قاعدا كتبت له خمسون حسنة ومحيت عنه خمسون سيئة ورفعت له خمسون درجة . ومن قرأ حرفا من كتاب الله في صلاته قائما كتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة ورفعت له مائة درجة

<sup>(</sup>١) ز، س: أجلها .

 <sup>(</sup> ۲ ) مجمع الزوائد حـ ۷ ك التفسير ب منه في فضل القرآن ومن قرأه ص ١٦٢ ، ١٦٣ ( ٣ )
 ( ٣ ) ز : ست الفن سندها إلى ...

<sup>،</sup> س: ست العز بسندها إلى .

<sup>(</sup>٤) ز، س: أنه قال .

 <sup>(</sup>٥) البيهقى فى شعب الايمان شعبة رقم ١٩ تعظيم الايمان حـ ١ ص ٣٢٩ مخطوطة أحمد
 الثالث المحقوظة بمعهد المخطوطات العربية .

<sup>(</sup> ٦ ) مجمع الزوائد حـ ٧ ك التفسير ب الدعاء عند حتم القرآن ص ١٧٢ عن العرباص ابن سارية رضى الله عنه مرفوعا .

( ومن قرأه فختمه كتبت )(۱) له عند الله دعوة مستجابة معجلة أو مؤخرة(۲) ۱۵(۲).

قال المصنف: وسألت شيخنا شيخ الاسلام ابن كثير ماالمراد بالحرف في الحديث ؟ فقال: الكلمة ؛ لحديث ابن مسعود: « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف »(۱) وهو الصحيح(۱) إذ لو كان المراد حرف الهجاء لكان ألف بثلاثة (ولام بثلاثة وميم بثلاثة )(۱) وقال بعضهم إنه رآه في كلام أحمد بن حنبل كا قال ابن كثير وكذا نص عليه ابن مفلح الحنبلي في فروعه ثم قال: نقله حرب.

قال المصنف وروينا في حديث ضعيف عن عون بن مالك مرفوعا : « من قرأ حرفا من القرآن كتب الله له بها حسنة لأأقول بسم الله [ حرفان ] (٢)

<sup>(</sup>١) ز، س: ومن قرأ ختمة كتبت ...

<sup>(</sup>٢) ز، س: أو مؤجلة .

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرازق حـ٣ ص ٣٧٣

<sup>(</sup>٤) صحیح الترمذی حه ٥ ص ١٧٥ ح رقم ٢٩١٠

<sup>(</sup> o ) قلت : ولماذا لم يقصد حرف الهجاء برسمه لابهجائه ؟ ولو كان بهجائه لتكون الألف بثلاثة واللام بثلاثة واللام بثلاثة واللام بثلاثة واللام بثلاثة والمي بثلاثة فمن الذى يمنع المعطى من عطائه ؟ ومع اعتذارى للعلامة ابن كثير أقول لم : حجرت واسعا يا أخا العرب ؛ فإن في الحديث الذى يليه ما ينص على ذلك . ولا مانع له – سبحانه – لما أعطى والله أعلم . اهد المحقق

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين ليست فى ز ، س .

<sup>(</sup>٧) مابين [ ] من ز، س.

ولكن باء وسين وميم ولا أقول الم ولكن الألف واللام والميم »(۱) وروى أبو داود عن ابن مسعود : « من ختم القرآن فله دعوة مستجابة » فائدة (۱) : اختار بعضهم أن يكون القارئ هو الداعى لظاهر قوله عَلِيَا : « له دعوة مستجابة » .

وقال المصنف وسائر من أدركناهم: يدعو الشيخ أو من الله يلتمس بركته والأمر فيه سهل لأن الداعى والمؤمن واحد. قال الله تعالى: «قد أجيبت دعوتكما » قال المفسرون دعا موسى وأمن هارون.

تنبيه(°): إذا ثبت أن ساعة الختم ساعة إجابة فينبغى أن يجمع القارئ أهله وأحبابه وأن يحضره جماعة الناس فقد ثبت فى الصحيحين أن النبى عَيَّاتُهُ «أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدون الخير »(") وكان ابن عباس فيشهد « يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ح۷ ك التفسير ب منه في فضل القرآن ومن قرأه ص ١٦٣ وقال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربزى وهو ضعيف اهـ وفي نفس المرجع ج۷ ك التفسير ب الدعاء عند حتم القرآن ص١٧٢ عن العرباض بن سارية رضى الله عنه يرفعه . وقال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف .

<sup>(</sup> ۲ ) ز ، س : تنبیه .

<sup>(</sup>٣) ز، س؛ قال [ بدون واو العطف ] .

<sup>(</sup>٤) ئيست في ز، س.

<sup>(</sup>٥) ز، س: تتمة.

<sup>(</sup>٦) صحیح البخاری ح ۱ ك الصلاة ب وجوب الصلاة في الثیاب ص ٩٩، صحیح مسلم ح ٣ ك صلاة العیدین ب إباحة خروج النساء في العیدین الخ ص ٢٠.

ذلك »(۱) وكان أنس بن مالك « يجمع أهله »(۱) وروى أن النبي عَلِيْنَةٍ « كان · يجمع أهله ٣٥١ وكانوا يستحبون جمع أهل الصلاح والخير واستحبت جماعة الختم يوم الاثنين وليلة الخميس<sup>(؛)</sup> ( وبعض أول الليل )<sup>(٠)</sup> وبعض أول النهار والأولى أن يكون في الشتاء وأول الليل وفي الصيف أول النهار .

قال عبد الرحمن بن الأسود : من ختمه نهارا(١) غفر له ذلك اليوم أو ليلا غفر له تلك الليلة وقال إبراهيم التيمي : كانوا يقولون إذا ختم الرجل القرآن(٢) صلت عليه الملائكة بقية يومه وبقية ليلته وكان بعضهم يتخير(١٠) لذلك الأوقات الشريفة (والأماكن الشريفة)(١) كل ذلك رجاء اجتماع أسباب الإجابة ، ولاشك أن وقت الختم وقت شريف وساعته ساعة مشهودة ، وروى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال : « من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك ١٠٠٥ ولاسيما ختمة قرئت قراءة صحيحة مرضية متصلة إلى حضرة الرسالة ومعدن الوحى على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي ح ٢ ك فضائل القرآن ب في ختم القرآن ص ٤٦٨

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ح ٧ ك التفسير الدعاء عند ختم القرآن ص ١٧٢ وقال الحافظ الهيشمي , رواه الطبراني ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) ز، س: وليله الاثنين .

<sup>(</sup>٥،٧) ليستا في ز،س.

<sup>(</sup>٦) ز، س: بالنهار.

<sup>(</sup> ٨ ) ز ، س : يستخير ، وقوله يتخير لذلك أى لختم القرآن .

<sup>(</sup>٩) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ۱٫ ) سنن الدارمي ك فضائل القرآن ب في ختم القرآن ص ٤٧٠

وينبغى أن يلح فى الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة وأن يكثر من ذلك في إصلاح المسلمين() وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم .

وكان عبد الله بن المبارك إذا ختم ؛ أكثر دعائد(٢) للمؤمنين والمؤمنات(٢) وقوله : « وأنت موقن الاجابة » هذا لما روى عن أبي هريرة يرفعه « ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا أن الله لايقبل دعاء من قلب لاه »(١) ورواه(٥) الترمذي والحاكم وقال مستقيم الاسناد ، وعنه أيضا يرفعه إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإنه لايتعاظم على الله شيئ(١) » رواه مسلم(٧) وابن حبان(٨) وأبو عوانة(٩) والله أعلم .

فائدة عظیمة : جرت(١٠) عادة القراء وغیرهم إذا ختموا ختمة أهدوا ثوابها للنبي عَلِيْكُ وكذلك عادة جماعة كثيرة في جميع ما يفعلونه من البر

<sup>(</sup>١) س: المؤمنين . (٢) ز، س: دعاه .

<sup>(</sup>٣) ز، س: والمؤمنات وقال نحو ذلك غيره قوله وأنت ...

<sup>(</sup> ٤ ) صحيح الترمذي ٣ أبسواب الدعوات حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ص ٢٢ وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لانعرفه ألامن هذا الوجه . سمعت عباساً العنبرى يقول : اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحى فإنه ثقة ا هـ ، المستدرك للحاكم حـ ١ ك الدعاء ص ٤٩٣ ( ٥ ) ز ، س : رواه ( ٦ ) ليست في ع .

<sup>(</sup> ا ) را س ـ رواه ( ۱ ) ليست في ع .

<sup>(</sup>۱) (۱) صحیح مسلم حد ك الذكر والدعاء الخ ب العزم بالدعاء الخ ص ۹۳ (ب) صحیح البخاری حد ۸ ك الدعوات ب لیعزم المسألة ألخ ص ۹۲ ، ك الدعوات ما التوحید ب في المشيئة والارادة ص ۱۹۸

<sup>(</sup>جـ) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حسبان ك الادعية ب لا يتعاظم على الله تعالى شئ .

<sup>(</sup>ح) ۲٤٠١ ص ٩٦

<sup>(</sup>٩) ليست في ز، س: وأبو عوانه.

<sup>(</sup>١٠) ز، س: جرت العادة بها من القراء ...

وكذلك جرت عادة بعضهم(١) بعد أن يهدى شيئا للنبى عَلَيْكُ أن يقول وصدقة منه إلى فلان أما الإهداء إليه (عَلَيْكُ )(٢) فمنعه بعضهم لأنه لايفعل معه إلا ما أذن فيه عَلِيْكُ وهو الصلاة عليه وسؤال الوسيلة وأيضا فإنه تحصيل الحاصل لأن أعمال أمته كلها مكتوبة له « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل(٣) بها إلى يوم القيامة »(١) « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا »(٥).

وقال الشيخ أبو بكر الموصلي رحمه الله: ذلك جائز بل مستحب مع أنه لم يفعل المسلم من أمته طاعة قط إلا كتبت له كا(١) تقدم وكا(٧) أنه كان يحب الهدية من أصحابه ويكافئهم عليها(٨) مع أن(٩) الفضل له في قبوله فلذلك(١) والله أعلم أنه يحب اهداء ثواب الخيرات الفعلية والمسئولية وهذا(١١) أشد استحبابا . وكذا(١١) قال ابن حمدان الحنبلي أن الكل واصل

<sup>(</sup>١) ز، س: بعضهم أن يقول بعد أن ... ، س: يقولوا بدلا من يقول

<sup>(</sup>٢) ليست في ع . (٣) ز ، س ، ع : يعمل .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم حـ ٨ ب من سنّ سنة حسنة ص ٦٢

سنن ابن ماجه حـ ١ ك المقدمة ب من سنّ سنة حسنة الخ ح ٢٠٣ وح ٢٠٧ ص

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم حـ ٨ ب من سنّ سنة حسنة الخ ح ٢٠٦

سنن ابن ماجه حـ ١ المقدمه ب من س سنة حسنة الخ ح ٢٠٦

<sup>(</sup>٦) ز، س: قال وكما ...

<sup>(</sup>٧) ز: س: قال وكما .

<sup>(</sup>٨) ز: عليه .

<sup>(</sup> ۹ ) ر . صيب . ( ۹ ) س : من أن .

<sup>(</sup>١٠) ز، س، ع: فكذلك والله أعلم أنه يحب ثواب إهداء الخيرات

<sup>(</sup>۱۱) ز، س،: وهو.

<sup>(</sup>١٢) ز، س: ولذا.

وقال ابن عقيل: يستحب إهداؤها له ، وتابعه أبو البركات في شرح الهداية ، وحكى الغزالي عن على بن الموفق(١) أنه حج عن رسول الله حججا وذكر القضاعى أنها ستون حجة وذكر (٢) محمد بن إسحاق النيسابورى أنه ختم عن رسول الله عَلِيلِهُ أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك وفي هذا كفاية .

وأما الثانية وهو اللهم اجعله صدقة منه عَلِيْنَا إلى فلان فلم أر فيها نصا ومن وقف عليه(٢) فليثبته هنا .

ص : وَلْيُعْتَنَسَى بِــا دَبِ الدُّعَــاءِ وَلْتُرْفَعِ الْالْيَدِى إِلَى السَّمَاءِ وَلَيُعْتَنَسَى بِـا دُبَ الدُّعَــاءُ وَبَعْـــدُ وَبَعْــدُ مَعَ الصَّـلاَةِ قَبَلَــهُ وَبَعْــدُ شَعَ الصَّـلاَةِ قَبَلَــهُ وَبَعْــدُ شَعَ الصَّـلاَةِ وَبَعْــدُ شَعْدَ الدَّعاء فان له آدابا وشرائط وأركانا وقد أطالت الناس في [ تلك ](٤).

قال ابن عطاء للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركانه قوى وإن وافق أجنحته طار فى السموات(<sup>٥</sup>) وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه أنجح فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة(<sup>١</sup>) والخشوع وتعلق(<sup>٧</sup>)

<sup>(</sup>١) ز، س: ابن الموقف.

<sup>(</sup> ٢ ) ز ، س : وختم محمد بن اسحاق النيسابورى عن رسول الله علي اكثر من خسة الاف ختمة وضحى مثل ذلك .

<sup>(</sup> ٣ ) ز : على شئ فليثبته هنا والله أعلم ثم انتقل فقال :

<sup>(</sup>٤) ما بين [ ] من ز، س (٥) ز، س: السماء.

<sup>(</sup>٦) ز: والاستعانة . (٧) ز: والتعلق بالله .

القلب بالله وقطعه من الأسباب وأجنحته الصدق ومواقيته الأسمار وأسبابه الصلاة على النبي عَلِيلًة وأنا أذكر هنا(١) مالا يستغنى عنه .

فمنها أنه لايقصد بدعائه رياء ولا سمعة قال تعالى : « فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ(٢) .

ومنها تقديم عمل صالح من صدقة أو غيرها لحديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار (") ومنها تجنب الحرام أكلا وشربا ولبسا وكسبا لحديث أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد (الله عَلَيْكُ ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد الله يلى السماء يارب ومطعمه حرام (الله ومشربه حرام وملسه (الله حرام فأنى يستجاب له (۱۷) رواه مسلم (۱۸) ومنها الوضوء لحديث رواه الترمذى (۱۹) وقال حسن غريب .

ومنها استقبال القبلة لحديث عبد الله بن مسعود استقبل النبي عَلَيْكُ الكعبة فدعا على نفر من قريش الحديث(١٠٠).

<sup>(</sup>١)ليست في س.

<sup>ُ</sup> ۲ ) سورة غافر : بعض آية ٦٥

<sup>(</sup> ٣ ) صحیح البخاری ج ٨ ك الأدب ب إجابة دعاء من بر والدیه ص ٣ ، ٤ صحیح مسلم ج ٨ ك الرفاق ب قصة أصحاب الغار الثلاثة الخ ص ٨٩ .

<sup>( ؛ )</sup> ز ، س : مد .

<sup>(</sup>ه) ليست في زيس.

<sup>(</sup>٦) ليست في ز، س: وملبسه حرام .

<sup>(</sup> ٧ ) ز.، س : لذلك ورواه مسلم .

<sup>(</sup> ٨ ) صحيح مسلم ج ٣ ك الزكاة ب قبول الصدقة من الكسب الطيب الح ص ٨٥

<sup>(</sup>٩) صحيح الترمذي ج ١٢ أبواب الدعوات ب ما جاء إذا أوى إلى فراشه ص ٢٨٣

<sup>(</sup>١٠) رواه الإمام أحمد في مسنده ج ٥ ص ٤٣٨

ومنها رفع اليدين لحديث سلمان يرفعه « إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا »(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم.

والحديث جمع النبي عَيِّكُ أهل بيته وألقى عليهم كساه ورفع يديه وقال (اللهم(١) هؤلاء أهلى » الحديث(١) .

وقال الحطابي : من الأدب آن تكون اليدان حال رفعهما مكشوفتين وروى أبي سليمان<sup>(1)</sup> الداراني قال<sup>(٥)</sup> كنت ليلة باردة في المحراب فأقلقني البرد فخبأت إحدى يدى من البرد يعنى في<sup>(١)</sup> الدعاء وبقيت الأخرى ممدودة فغلبتني عيني فإذا تلك اليد المكشوفة قد سورت من الجنة فهتف بي هاتف قد وضعنا في هذه ما أصابها ولو كانت الأخرى مكشوفة لوضعنا منها . قال(٧): فآليت على نفسى أن(٨) لا أدعو إلا ويداى خارجتان حراً وبرداً .

<sup>(</sup>۱) سنن أبى دواد ج ٣ ك الصلاة ب الدعاء ح ١٤٨٨ ص ١٠٥، صحيح الترمذى ج ٣ ؛ أبواب الدعاء ب محمد بن بشار ص ٦٨ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . سنن ابن ماجه ج ٢ ك الدعاء ب رفع اليدين في الدعاء ح ٣٨٦٥ ص ١٢٧١ ، موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان ك الأدعية ب ما جاء في فضل الدعاء ح ٣٣٩٩ ص ٥٩٦ م ، المستدرك للحاكم ج ١ ك الدعاء ص ٤٩٧

<sup>(</sup>٢) ليست في ع.

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذى حـ ٤ أبواب التفسير سورة أل عمران صـ ٢٠١، ٢٠١ وقال عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وحـ ٣ ابواب المناقب ب فصل السيدة فاطمة بنت سيدنا محمد عليه المسلم وقال أبو عيسى هذا حديث حسن وهو أحسن شئ روى في هذا الباب .

<sup>(</sup>٤) ز، س: عن أبي سلمان .

<sup>(</sup>۷،٦،۵) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ٨ ) ز: أني .

ومنها الجنوعلى الركب والمبالغة فى الخضوع لله (١) عز وجل والخشوع بين يديه لحديث سعد أن قوما شكوا إلى النبى عَلَيْتُ فحوط المطر قال(٢) فقال: « اجنوا على الركب ثم قولوا يارب يارب قال ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم رواه أبو عوانة فى صحيحه .

وأماما أورده (٣) ابن الجوزى « أن النبى عَلَيْكُ إذا (٤) ختم دعا قائما ففى سنده الحارث بن شرع قال يحيى بن معينة ليس بشيء وتكلم فيه النسائى وغيره . وقال أبو الفتح الأزدى إنما تكلموا فيه حسداً ويقويه أن الإمام أحمد أمر ابن زياد أن يدعو بدعاء الختم وهو ساجد . وكان عبد الله بن المبارك يعجبه أن يفعل كذلك وهو حسن فقد روى عنه عَلَيْكُ « أقرب ما يكون العبد (٥) وهو ساجد »(٦) . ومن نظر إلى دعاء الانبياء عليهم السلام (٧) عرف كيف (٨) يسأل الله عز وجل .

ومنها أن لا يتكلف السجع<sup>(٩)</sup> في الدعاء ( لما في البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه وانظر إلى السجع في (١٠) الدعاء) فاجتنبه فإني شهدت أصحاب رسول الله عَلِيْظِيمُ لا يفعلون إلا ذلك .

<sup>(</sup>١) ز، س: لله سبحانه وتعالى . (٢) ليست فى ز، س.

<sup>(</sup>٣) ز ، س : رواه . . . . . ( ٤ ) ع : کان إذا حتم .....

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : العبد من ربه .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ج ٢ ك الصلاة ب ما يقال في الركوع والسجود ص ٤٩

<sup>(</sup>٧) ع : عليهم الصلاة والسلام . (٨) ز : يسأل وليست ف ع .

<sup>(</sup>٩) ز، س: بسجع. (١٠) ما بين القوسين ليسَ في ع.

قال الغزالى المراد في السجع(١) المتكلف في الكلام لأن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة .

وإلا ففى الأدعية المأثورة عن رسول الله عليه كلمات متواترة (٢) غير متكلفة ومنها الثناء على الله تعالى (٢) عز وجل أولا وآخرا وكذلك الصلاة على النبى عليه السلام ( ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن (٤) الآية . وعن يوسف عليه السلام ( رب قد آتيتني من الملك ) الآية (٥) . وللحديث القدسي ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل ( الحديث ).

وفى مسلم أن النبى عَلِيْكُ كان يقول: « اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيئ بعد اللهم طهرنى الحديث(٧).

<sup>(</sup>١) ز ، س : من السجع الكلام المكلف من الكلام .

<sup>-</sup> انظر صحیح البخاری ج  $\Lambda$  ك الدعوات ب ما یكره من انسجع فی الدعاء ص  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  و  $\Lambda$  ،  $\Lambda$ 

<sup>(</sup>٣) ز، س: الله عز وجل أولا فع: الله تعالى أولا ..

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، س : « وما نعلن وما يخفى على الله من شيئًا في الأرض ولا في السماء » سورة إبراهيم عليه السلام : ٣٨

<sup>(</sup> ٥ ) سورة يوسف عليه السلام : ١٠١

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ج ٢ ك الصلاة ب وجوب قراءة الفاتحة الخ ص ٩

سنن أبى داود ج ١ ك الصلاة ب من ترك القراءة فى صلاته بفائحة الكتاب ح ٨٢١ ص ٣٠ محيح الترمذى ح ١ أبواب التفسير ب ومن سورة فاتحة الكتاب ص ٦٩ وقال أبو عبسى هذا حديث حسن .

سنن النسائى ج ١ ك الافتتاح ب ترك قراءة بسم لله الرحمن الرحيم فى فاتحة الكتاب ص ١٤٤ . سنن ابن ماجه ح ٢ ك الأدب ب ثواب القرآن ح ٣٧٨٤ ص ١٢٤٣

مسند الإمام أحمد ج ٢ مسند أبي هريرة رضى الله عنه ص ٢٤١، ٢٨٥، ٤٦٠ صحيح مسلم ح ٢ ك الصلاة ب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع ص ٤٧

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم ج ٢ ك الصلاة ب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ص ٤٧

وعن أبي هريرة(١) – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبى(١) واستغفر ربه فقد طلب الخير من مكانه » رواه البهقى في شعب الإيمان .

وعن فضالة بن زيد سمع رسول الله على رجلا يدعو في صلاته لم (٣) يمجد الله ولم يصل على النبي على فقال رسول الله على عجل هذا ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد(١) الله ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبي على النبي على النبي على الله على رضى الله عنه « كل دعاء والنسائي(٩) . وفي (١) الطبراني الأوسط عن على رضى الله عنه « كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد على الله في . ( وفي الترمذي عن عمر – رضى الله عنه – « الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيئ حتى يصلى على النبي على الله عنه (١) ) (٨) . وعن جابر يرفعه « لاتجعلوني كقدح الراكب ( فإن الراكب ) (٩) إذا أراد أن ينطلق على معالقه وملاً قدحه فإن كانت له حاجة في أن يتوضأ توضأ (١) أو أن يشرب شرب (١١) وإلا أهراقه (١٢) فأجعلوني في أول الدعاء ووسطه وآخره » . (١٢) .

<sup>(</sup>۱) ز، س: وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: (۲) ز، س: على النبى ﷺ (۳) :، س: لم يحمد .

<sup>(</sup>٣) ز، س: لم يحمد . (٤) ز، س: بتحميد ربه والثناء ...

<sup>(</sup> ٥ ) سنن أبي داود ح ٢ ك الصلاة ، والدعاء ح ١٤٨١ ص ١٠٣ صحيح الترمذي ح

٣ أبواب الدعاء ، حدثنا قتيبة ص ٢١ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) ز، س: والطبراني في الأوسط وعن على – رضي الله عنه –

<sup>(</sup>٧) ليست فى ز، س.

 <sup>(</sup> ۸ ) مجمع الزوائد ح ۱۰ ك الأدعية ، الصلاة على النبي عَلَيْتُةٍ ف الدعاء وغيره ص ١٦٠ وقال الحافظ الهيشي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۹) لیست فی ز. (۱۱،۱۱) لیست فی ز، س. (۱۲) ز، س: أراقه.

 <sup>(</sup> ۱۳ ) مجمع الزوائد ح ۱۰ ك الأدعية ، فيما يستفتح به الدعاء ... الخ ص ١٥٥ وقال
 الحافظ الهيثمي : رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف ا هـ .

حدیث ومنها أن یسأل الله تعالی جمیع حوائجه لحدیث أنس برفعه(۱) لیسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى یسأل(۲) شسع نعله إذا انقطع رواه ابن حبان فی صحیحه والترمذی .

ومنها مسح وجهه بيديه عند الدعاء لحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - يرفعه (إذا سألتهم الله فسلوه(۱) ببطون أكفكم ولا تسألوه(۱) بظهورها وامسحوا بها وجوهكم. رواه أبو داود والحاكم في صحيحه(۱) وفي(۱) أبي داود أن النبي عياليه «كان اذا دعا فرفع يديه مسح(۱) وجهه بيديه »(۱) وعن عمر - رضى الله عنه - «كان رسول الله عياليه إذا رفع يده في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه » وفي رواية « لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه » وفي رواية « لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه »

<sup>(</sup>١) زَ : يرفعه ليسأل الله تعالى جميع حوائجة وعن أنس يرفعه ليسأل أحدكم .

<sup>(</sup> ٢ ) ز : يسل [ بحذف الهمزة ] .

مورد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ك الأدعية ب سؤال العبد جميع حوائجه ح ٢٤٠٧ ص ٩٦٥ ( ٣ ) ز : فاسألوه [ بقلب الهمزة ياء ] ، س : فاسألوه [ بإثبات الهمزة ] .

<sup>(</sup>٤) ز، س: ولا تسلوه [ بحذف الهمزة ] .

<sup>( ° )</sup> سنن أبى داود حـ ٢ ك الصلاة ب الدعاء ح ١٤٨٥ ص ١٠٤ ، المستدرك للحاكم حـ ١ ك الدعاء ص ٥٣٦

<sup>(</sup>٦) س: وفي سنن أبي داود .

<sup>(</sup>٧) ز: ومسح.

<sup>(</sup> ٨ ) سنن أبي داود حـ ٢ ك الصلاة ب الدعاء ح ١٤٩٢ ص ١٠٦

<sup>(</sup> ٩ ) المستدرك للحاكم حـ ٢ ك الدعاء ص ٥٤٦ ( لم يردهما ) :

صحيح الترمذى حـ ١٢ ك الدعاء ب ماجاء فى رفع الأيدى عند الدعاء ص ٢٧٦ ( وفيه الروايتان ) وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب لانعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به . وهو قليل الحديث . وقد حدث الناس عنه وحنظلة ابن أبى سفيان هو ثقة . وثقه يحيى بن سعيد القطان ا هـ

وأنكر(١) الشيخ عز الدين بن عبد السلام المسح(٢) ولا شك أنه لم يقف على هذه الأحاديث .

ومنها اختيار الأدعية المأثورة(٣) عن النبي عَلِيْكُ ( فَإِنهُ عَلِيْكُ )(٤) أُوتى تخريج جوامع الكلم(٩) . وقد روى فى كتاب فضائل الاعمال وفى كتاب الشمائل أن النبي عَلِيْكُ ( كان يقول عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لى إماما وهدى ونورا ورحمة .اللهم ذكرني منه مانسيت وعلمني منه

ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء اليل والنهار (<sup>۱)</sup> واجعله لى حجة يارب العالمين .

قال المصنف: ولا أعلم أنه ورد عن النبى عَلَيْكُ في حتم القرآن غيره وأمالاً غيره فصح عنه عَلَيْكُ أدعية جامعة لخير الدنيا والآخرة فمن ذلك (اللهم ) إنى عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك اسألك بكل اسم (^) هو لك سميَّت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل

<sup>(</sup>١) ز، س: وأنكر ذلك الشيخ.

<sup>(</sup>٢) ز، س: أعنى المسح .٠٠

<sup>(</sup>٣) ليست في س

<sup>(</sup>٤) ليست في ز ، س ، ع : فإنه أوتى

<sup>(</sup>٥) ليست في ع

<sup>(</sup>٨) ليست في ع

القرآن(۱) ربیع قلبی و نور صدری(۲) و جلاء حزنی و ذهاب غمی [ فما دعا به أحد [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲) [(۲)

<sup>(</sup>١) ز، س: القرآن العظم

<sup>(</sup> ۲ ) س: بصری

<sup>(</sup>٣) مايين [ ] من ز، س

<sup>(</sup> ٤ ) عمل اليوم واللبلة لابن السنى ب ما يقول إذا أصابه هم أوحزن ح ٣٩٩ ص ٩١ .

المستدرك للحاكم ج اك الدعاء ص ٥٠٥ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم
من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ، فإنه مختلف فى سماعه عن أبيه . ا هـ وقال الذهبى :
وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له فى الكتب الستة .

<sup>(</sup>٥) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٦) صحیح مسلم ج ٨ ك الذكر والدعاء ب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل وذكره الحافظ المناوى فى فيض القدير ج ٢ ح ١٥١٤ ص ١٣٧ وقال : قال الطبيى وهذا الدعاء من جوامع الكلم ... الخ و لم يخرجه البخارى .

<sup>(</sup> ٧ ) ز : وحمدی ما کان من ذلك عندی ، س : وكل ما كان

 <sup>(</sup>٨) صحیح مسلم ج ٨ ك الذكر والدعاء ... الح ب التعوذ من شر ما عمل ومن شر
 ما لم يعمل ص ٨١ وذكره الحافظ المناوى في فيض القدير حـ ٢ حـ ١٥٥٩ ص ١٥٤ ورمز
 بأنه متفق عليه في الدعوات وقال عن أبي موسى الأشعرى . ١ هـ .

<sup>(</sup>٩) ز ، س : ومنه .

<sup>(</sup>۱۰) ز، س: تعلم،

مثاقیل الجبال ومكاییل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم علیه اللیل وأشرق علیه النهار ولا تواری منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما فی قعره ولا جبل ما فی وعره اجعل(۱) خیر عملی خواتمه ، وخیر أیامی یوم ألقاك فیه (۲).

وفى البخارى ومسلم « اللهم إنى أسألك عيشة نقية (٣) وميتة سوية ومردًّا غيرَ مخزى ولا فاضح (٤) وفى مسلم والموطأ « اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (٥). اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . (١) .

<sup>(</sup>١) ز، س: اللهم اجعل.

<sup>(</sup> ٢ ) تحفة الذاكرين بعدة الحضن الحصين الباب العاشر في أدعية صحت عنه عليه مطلقات غير مقيدات ص ٢٨٧ .

<sup>-</sup> مجمع الزوائد ح ١٠ ك الأدعية ب فيما يستفتح به الدعاء من حسن الثناء على الله سبحانه والصلاة على الله على الله ص ١٥٥٠ .

وقال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرعي وهو ثقة ! هـ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٤) فيض القدير حـ ٢ ح ١٥١١ ص ١٣٥ وقال الحافظ المناوى: وهذا الدعاء قطعة من دعائه عليه الله واللفظ ومن العيد، كما رواه الطبرانى عن ابن مسعود. (وذكره) البزار في مسنده واللفظ له (والطبرانى والحاكم) من حديث خلاد ابن يزيد الجعفى عن شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر بن الخطاب قال: كان النبي عليه يدعو به. قال الحاكم: على شرط مسلم وتعقبه الذهبي فقال: خلاد ثقة لكن شريك ليس بحجة ا هـ قال الهيثمي: إسناد الطبراني جيد. ا هـ.

<sup>(</sup>٥) عمل اليوم والليلة لابن السنى ب ما يقول فى دبر صلاة الصبح ح ١١٨ ص ٣٣ المستدرك للحاكم حـ ١ ك الدعاء ص ١٩٩ وقال صحيح وأقره الذهبى . سنن ألى داود حـ ٢ ك الصلاة ب فى الاستفغار ح ١٥٢٢ ص ١١٥ سنن النسائى حـ ١ ك السهو ب الدعاء بعد الذكر ص ١٩٧ ، حـ ٥ حديث معاذ ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) مسند الامام أحمد حـ ٤ حديث بسر بن أرطاة ص ١٨١.

ومن الموطأ وغيره « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن البقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا(۱) بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث [ منا ](۲) واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا(۲) من لاير حمنا(۱) .

وفى مسلم وغيره « اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لاتدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها »(°)

وفى َ المُوطأَ « اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »(٢)

<sup>(</sup>١) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ٢ ) مابين [ ] من س .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ٤ ) صحیح الترمذی حـ ۳ أ بواب الدعاء ب حدیثا علی بن حجر ص ۳۱ ، ۳۲ وقال أبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب .

المستدرك للحاكم حـ ١ ك الدعاء ص ١٣٢ وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه .

<sup>(</sup> ٥ ) المستدرك للحاكم ح١ ك الدعاء ص ٣٤ ... وقال : هذا حديث صحيح الاسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن حميد الأعرج الكوفى إنما اتفقا على إخراج حديث حميد بن قيس الأعرج المكى احد وقال الذهبي : حميد متروك .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى ج ٨ ك الدعوات ب قول النبي عَلِيْكُ ربنا آتنا في الدنيا حسنة ص ١٠٣

ش: أى تم وانقضى (٢) نظم الكتاب الذى قصده وسماه الطيبة حال كونها الفية (٣) نسبة للألف سعيدة أى مسعودة لأنها تتعلق بكلام الله تعالى وتلزمه ولاتخرج عنه ومن هذه حالته فقد حصلت له السعادتان (ويجوز (٤) وهو الأليق أن يكون بمعنى مسعدة لمن قرأها لأنها توصله إلى ) ما يسعده (٥) وهو علم كتاب الله تعالى (١) الذى هو من أقوى أسباب الخير وتوصله إلى مطلوبه من هذا العلم وزيادة وقوله (٢) مهذبة قال الجوهرى : رجل مهذب أى مطهر الأخلاق والتهذيب الإسراع فعلى هذا يحتمل أن يكون قوله مهذبة ؟ أى

<sup>-</sup> صحيح مسلم ج ٨ ك الذكر والدعاء ب فضل الدعاء باللهم آتنا ... إلخ ص ٦٨

<sup>–</sup> سنن أبي داود حـ ٢ ك الصلاة ب في الاستغفار ح ١٥١٩ ص ١١٤

صحیح الترمذی حـ ۳ أبواب الدعاء ب ماجاء فی طلب تعجیل عقوبة الآخرة فی الدنیا
 ص ۲۲ وقال أبو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه .

<sup>-</sup> سنن ابن ماجه حـ ۲ ك المناسك ب فضل الطواف ح ٢٩٥٧ ص ٩٨٥

<sup>–</sup> مسند الإمام أحمد حـ ٣ ص ١٠١ مسند أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) مابين ( ) ليست في ز، وليس في س، ع: تعالى .

<sup>(</sup>۲) ز، س: وانقضبی هنا .

<sup>(</sup>٣) ليست في ز، س.

 <sup>(</sup>٤) مابين ( ) وردت في ز، س مع تقديم وتأخير فيها.

<sup>(</sup> ٥ ) ز ، س : ما أسعده .

<sup>(</sup>٦) ليست في ع.

<sup>(</sup> ٧ ) ز ، س : قوله [ بغير واو عاطفة ] .

مهذبة (۱) الأخلاق ويكون ذلك كفاية (۲) عن لينها وعدم جصول اختيار لها وموافقة غيرها وعدم امتناعها ممن طلبها (۲) وإجابتها له مسرعة ويدل عليه قوله: والتهذيب الإسراع ومعنى ذلك سرعة فهمها وعدم صعوبته على متأملها.

فإن قلت ألفية نسبة للألف كما قلت وهي زائدة باثني عشر بيتا قلت لم يعتبر الناظم الزيادة وهو جائز(1) ما لم يبلغ مائة كما لم يعتبر أنس النقص في قوله: ( خدمت النبي عينية عشر سنين (١) وقد خدمه أقل منها بنحو ستة أشهر أو غيرها . فإن قلت لم سماها طيبة قلت تفاؤلا بهذا اللفظ الذي وقعت فيه المبالغة من هذا المعنى إذ الطيبة صيغة(١) مبالغة في نفسها وإضافتها(١) إلى النشر وهو الرائحة الزكية العطرة وطيبة النشر(١) بمعنى أطيب مافي الرائحة الزكية .

من الرائحة(١) ثم كمل(١٠) ذكر مكان فراغه منها وزمانه فقال:

ص: بِالرُّومِ مِنْ شَعْبَانَ وَسُطَ سَنَةٍ بِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمَائَةٍ

ا (۱) ز، ش: مطهرة.

<sup>(</sup>٢) ليست في ع.

<sup>(</sup> ٣ ) ز ، س : يطلبها .

<sup>(</sup>٤) ليست فى ز، س.

<sup>( ° )</sup> صحیح البخاری حـ ۸ ك الاستئان ب آیة الحجاب ص٥٥ صحیح مسلم حـ ٧ ك الفضائل ب كان رسول الله عَلَيْكُ أحسن الناس خلقا ص ٧٣ سنن أبي داود حـ ٤ ك الأدب ب في الحلم وأخلاق النبي عَلِيْكُ ح ٤٧٧٤ ص ٣٤٢

<sup>(</sup>٦) بياض في ز .

<sup>(</sup> ٧ ) ز ، س : وأضافها .

<sup>(</sup>٨) ليست في ز

<sup>(</sup>٩، ١٠) ليستاف ز، س، ع.

ش: يعنى أن فراغه منها كان ببلاد الروم فى شهر شعبان سنة تسع وتسعين وسبعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأطلق الناظم رضى الله عنه على شعبان أنه وسط السنة ووسط الشيىء ما يكون بين شيئين مستويين لكنه اعتبره من النصف الثانى اعتدادا بأكثر النصف والله سبحانه(۱) وتعالى أعلم.

ص: وَقَدْ أَجَزْتُهَا لِكُلِّ مُقْرِى كَذَا أَجَزْتُ كُلَّ مَنْ في عَصْرِى رَوَايَـةً بِشَرْطِهَـا المُعْتَبَـرِ وَقَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَـزَرِى

ش: أجاز (۱) الناظم (۱) رضى الله عنه رواية الطيبة لكل مقرىء أى لكل من صدق عليه وقت الإجازة أنه مقرئ وأما من صدق (١) عليه أنه سيكون مقرئا فلا يتناوله لأنه (۱) حالة الإجازة معدوم غير معين والصحيح أن الإجازة للمعدوم غير صحيحة ولعدم عمومها عمم بقوله: «كذا أجزت كل من فى عصرى » فأجاز كل من أدرك عصره أى زمانه ويتناول هذا من ولد قبل موته بنفس واحد فأجاز لمن (۱) ذكرها عنه روايته بشرطها المعتبر عن أهل الأثر ولم يصرح في الثاني بالمجاز له ؛ فيحتمل أنه أراد أجزت كل من في

<sup>(</sup>١) ز، س: والله أعلم ثم شرع في إجازتها فقال:

<sup>(</sup>٢) ز، س: أى أجاز.

<sup>(</sup>٣) ع: رحمه الله تعالى رواية ...

<sup>(</sup>٤) ز،س: يصدق.

<sup>(</sup> ٥ ) ز ،س : لأنه معدوم حالة الإجازة غير ...

<sup>(</sup>٦) ز، س: لمن ذكر روايتها عنه بشرطها .

عصرى بها ويحتمل بكل مايجوز له وعنه روايته وهو الأولى بحال المصنف لأنه كان كثيرا مايضرب البلاد شرقا وغربا ويمينا وشمالا قصدا للاجتماع بمن لم يمكنه الزمان أن يجتمع به ليكون له نصيب من دعائهم أجمعين كان(۱) هكذا رضى الله عنه يقول: ولقد رأيته رحل(۲) رضى الله عنه وسنه نحو ثمانين سنة (إلى بلاد اليمن)(۲) وانتفع به خلق كثير فجزاه الله(۱) عن مقصده(۹) من أفضل الجزاء والثواب وجعل له من أعالي(۱) الجنات خير(۲) نصيب ومآب.

فائدة: لابأس بذكر حكم هذه (١٠) الإجازة فأقول هذه هي النوع الثالث من أنواع (١٠) الإجازة التسعة وهي الإجازة العامة فاختلف في جوازها فجوزها الخطيب وفعلها أبو عبد الله بن منده (١٠) فقال: أجزت لمن قال لا إله إلا الله وحكى الحازمي عمن أدركه من الحفاظ كأبي العلاء الهمذاني وغيره أنهم كانوا يميلون إلى الجواز وأجازها أيضا (١٠) أبو الفضل البغدادي وابن رشد المالكي وأبو طاهر السلفي وغيره ورجح الجواز ابن الحاجب وصحح (١١) النووي وخلق كثير جمعها (١٠) بعضهم كتاب (١٠) رتبه على حروف المعجم انتهى باختصار.

<sup>(</sup>۲،۲،۱) فرنس في زنس.

<sup>(</sup>٤) ليست في س: لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٦) ز، س: أعلى ، (٨) س: هذا هو .

<sup>(</sup> ٩ ) ز : من أنواع الإجازة العامة واختلف في جوازها ....

<sup>(</sup> ۱۰ ) ابن مندة : محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مندة أبو عبد الله الجاجاني الدستى الأصبهاني روى القراءات عن أبي على الأهوازى روى القراءت عنه أبو بكر محمد على بن محمد الأصبهاني شيخ الحافظ أبو العلاء الهمزاني (طبقات القراء لابن الجزرى ٢ : ١٨٤ عدد رتبي ٣١٧٦).

<sup>(</sup>١١) ليست في س . (١٢) ز ، س : وصححه .

<sup>(</sup>١٣) ليست في ع، وفي س: جمعهما (١٤) ز: في كتاب رتبة ، س: رتبته .

وقوله : « وقاله محمد بن الجزرى » علم من أول الكتاب وإنما أراد أن يرتب عليه قوله:

ص: يَرْحَمُــهُ بِفَصْلِـهِ الرَّحْمَـــنُ فَظَنُّهُ مِنْ جُـورِهِ الْغُفْــرَانُ ش: هذا خبر في(١) معنى الطلب أي « اللهم ارحمه يارحمن بفضلك » و لم يطلب الناظم – رضى الله عنه – الرحمة من الله تعـالى بسبب نظمه لعباد الله تعالى ، هذا الكتاب ولا بسبب عمل من الأعمال يستحق به الرحمة فإن العباد لا يستحقون على الله شيئا وإن كـان قـد ورد في الحديث الصحيح ﴿ هَـلُ تَدْرَى مَا حَقَ الْعَبَادُ عَلَى اللهِ ﴾ لأن هـذا(٢) حـق تكـرم لا تحتـم٣ ولأن هـذا وقـع جـوابان لقـوله عَيْظَةٍ ﴿ حـق العباد على الله (عز وجل)(٠) أن يوحدوه ولا يشركوا(١) به شيئا ١٠٠٠ وهذا من أخفى الأمور(^) على العباد حتى ما من ولى إلا وخاف على نفسه الشرك() وما من أحد من أصحاب رسول الله عَيْلِيَّةُ إلا وحافه على نفسه ولعظم هذا الأمر قال(١٠) عَلِيْكُ : « الناس كلهم هلكي إلا العالمين

<sup>(</sup>٢) ليست ف س. (۱) ز، س: بمعنى .

<sup>(</sup>٤) س: وجوباً. (٣) ز، س: لا يحتم.

<sup>(</sup> ٦ ) ز: ولا يشركون . (ه) ليست في ز. ( ٧ ) صحيح البخارى حـ ٨ ك ماجاء في الرقائق إلخ ب من جاهد نفسه في طاعة الله

<sup>-</sup> صحيح مسلم حد ١ ك الايمان ب من لقى الله بالايمان إلخ ص ٤٣

<sup>-</sup> المستدرك للحاكم حـ ١ ك الدعاء ص ٥١٧ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٨) ليست في ع

<sup>(</sup>٩) ليست في ع.

<sup>(</sup>١٠) ز: ورد فيما ورد الناس هالكون إلا المخلصون ، س : إلا العالمون .

والعالمون كلهم هلكي إلا العاملين ، والعاملون كلهم هلكي إلا المخلصين ، والمخلصون على خطر عظم ١٠١١ ( ذكره القرافي في الفرق الثاني والسبعين والمائتين )(٢) فنسأل الله ( المان بفضله ) أن يقينا من الشرك إنه المجيب لمن دعاه وأيضا فالثواب إنما هو فيما قُبل ومن الأعمال والناظم رحمه الله تعالى(٤) - لا يدرى هل قبل سعيه أم لا لأن أسباب القبول ومواقفه كثيرة بل(°) الذي اعتقـده أن أحـدا لا يقـدر أن يقيم الحجة على أنه(١) يستحق ثـواب عمـل واحـد أبـدا فلـم يبـق للعبـاد إلا فضل الله وسعة رحمته كما ورد في الحديث المشهور عن الرجل الذي يقول الله تعالى له : « ادخـل الجنة برحمتي فيقول بعملي بعـد عبـادته مـدة طويلة ثم لا يدخلها إلا بسعة فضل الله ورحمته ١٠٠١ فلما قطع المصنف طمع الآمال من الأعمال تعلق بذي الجود والإكرام والإفضال فقال يرحمه بفضله الرحمن ولما كان من آداب الدعاء تيقن الإجابة كما تقدم قال : « فظنه من جوده الغفران » يعني أن ظنه بالله تعالى جميل فإنه<sup>(٨)</sup> يرحمــه

<sup>(</sup>١) ليست في ز، س.

<sup>(</sup>٢) الفروق للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد ابن إدريس الصنهاني المعروف بالقرافي – الفرق الثاني والسبعون بعد المائتين حـ ٤ ص ٢٦٤. قلت : والحديث بتهامه كما أوردته النسخة الأصلية المحققة خلافا لنسختي ز ، س وهذا الفرق يتحدث عن قاعدة ماهو من الدعاء كفر وقاعدة ما ليس بكفر ا هـ .

<sup>(</sup>٤،٣) ليستا في ز س (٥) ز، س: بل اعتقد أن أحدا .

<sup>(</sup>٦) ز: أن [ يدون هاء الضمير ]

<sup>(</sup> ۷ ) الترغیب والترهیب حـ ٥ ك البعث إلخ فى ذكر الحساب وغیره حـ ٤٥ ص ٣٦٠ وقال الحافظ المنافرى : رواه الحاكم عن سلیمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر وقال صحیح الاسناد .

المستدرك للحاكم حـ ٤ ك التوبة والانابة ص ٢٥٠ وقال الذهبي : لا والله وسليمان غير
 معتمد ا هـ المحقق .

ويغفر له ذنوبه كلها(۱) ويدخله في رحمته وأرجو أن يكون(۱) الله تعالى أجاب دعاه لقوله فيما ورد عنه من الأحاديث القدسية : ( أنا عند ظن عبدى في ۱۵) قال معلق هذا التعليق ولما ختم الناظم رحمه الله كتابه بالدعاء وكانت الأعمال بخواتهما رأيت أن أختم هذا التعليق بدعاء وأرجو من كرم الله تعالى وإحسانه ووسع خزائنه أن(۱) يجيبه فإنى مضطر وهو يقول : ( أم من يجيب المضطر إذا دعاه ۱۵) والمضطر وإن كان صفة للعبد فإنى من العبيد لغة ورجاء وإن كنت لست منهم عملا ( اللهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع وقلب لايخشع ودعاء لايسمع ونفس لاتشبع وأعوذ بك(۱) من هذه الأربع . اللهم تقبل توبتي ( واغسل حوبتي وأجب دعوتي أسألك عيشة سوية وميتة

<sup>(</sup>١) ليست في ز، س.

<sup>(</sup> ٢ ) ز ، س : أن يكون الله قد أجاب دعاه .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى حـ ٩ ك التوحيد ب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه إلخ ص ١٤٧. صحيح مسلم حـ ٨ ك الذكر والدعاء إلخ ب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ص ٦٧.

<sup>﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ،</sup> س : أن يجيبني فأنا مضطر وهو سبحانه يقول : ﴿ أَمْ مَنْ يَجِيبُ الْمُنْطُرِ ... ﴿ .

<sup>(</sup>٥) الحسل: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) ز: من شر هذه الأربع ، س : هؤلاء بدلا من هذه مع اتفاقهما في العبارة .

نقية (١) وأن تذهب عنى الشكوك والاعتراضات وتعافى (٢) قلبى من الوسواس والنزغات وأن تسلك لى منهاج أهل السنة أسألك التأييد برفع من عندك فيما (٣) تريد كما أيدت أنبياءك ورسلك ، واكسنى جلابيب العصمة

فى الأنفاس واللحظات ، وانزع من قلبى حب الدنيا، وأمتنى على الإسلام والشهادة ، وكذلك من كتبه أو قرأه(٤) أو (٥) شيئا منه ، أو سعى فيه آمين يارب العالمين .

والله أسأل [ أن ينفع به ](١) وهو حسبي ونعم ١١ الوكيل ، وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة دائمة ( بعدد

<sup>(</sup>١) ليست في ز.

<sup>(</sup> Y ) ع: وأن تعافى .

<sup>(</sup> ٣ ) ز : فيما أريد و س : فيما تريده .

<sup>(</sup>٤) ع: وقرأه.

<sup>(</sup>٥) س: أوحصل شيئا منه .

<sup>(</sup>٦) الأصل : يفعل به وما بين الحاصرتين من ز ، س .

 <sup>(</sup> Y ) ر : ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وصلى الله على سيدنا
 محمد صلاة تدوم بعدد الأنفاس ، وتنقى من الشرك والأرجاس آمين .

الأنفاس )(١) إلى يوم الدين .

قال ذلك الشيخ شمس الدين محمد بن أبى القاسم النويرى المالكى ابن الشيخ شمس الدين محمد أعاد الله على المسلمين من بركته ، ونفع بعلمه فى الشيخ شمس الدين وثمانائة الدنيا والآخرة ، وذلك فى ثالث شهر جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وثمانائة

وكان الفراغ منها فى التاريخ أعاد الله علينا من بركات مؤلفها آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) ليست في ع.

قال كاتبه الراجى غفر المساوى آمين ؛ مصطفى العشماوى ، وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد غرة صفر سنة ١٢٩٥ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .

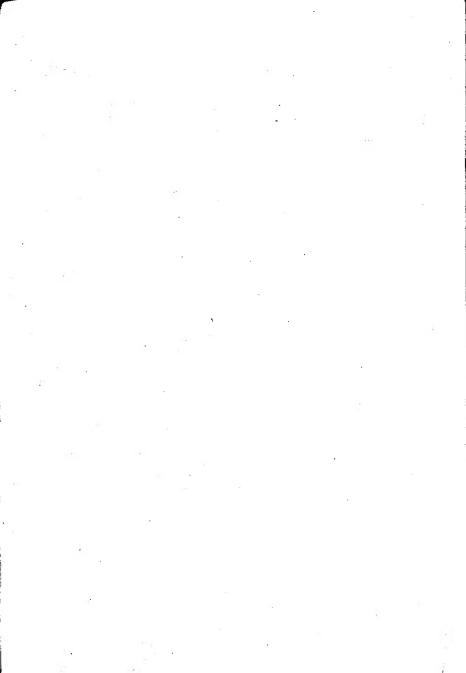

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الترقيم الدولى ( I.S.B.N. 977 - 224 - 019 - X ) رقم الإيداع ( ٩٣/٣٨٢٨ )

رئيس مجلس الإدارة رهـزك السيد شغبان

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٨٢٣٥ – ٨٢٢٥